

# المحمن المعاملات والمواريث والمواريث والنواح والأطعمين والنواح والأطعمين في المات الموارد المحرس في المات الموارد المات الموارد المحرس في المات الموارد المحرس في المات الموارد الموارد المات الموارد الموارد المات الموارد ال

رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير)

إعداد الطالب: أبوبكر بن محمد فوزي

إشراف الدكتور؛ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي

العام الجامعي ١٤٢٧ - ١٤٢٧ هـ .

# مُعْتَلُمْمُ

الحمد لله العزيز الوهاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، الذي أنـــزل القـــرآن تبصرة لمن أناب، وقال في محكم الكتاب: ﴿ كِنْتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّمُوا عَلَيْتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّمُوا عَلَيْتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّمُوا عَلَى جميع أُولُوا الأَلْبَيِ (الله وعلى جميع الله وعلى جميع الآل والأصحاب وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المآب.

#### أما بعد:

فإن أولى ما أفنى فيه المكلف عمره، وعلق به حاطره وأعمل فيه فكره، تحصيل العلوم النافعة الشرعية، واستعمالها في الأعمال المرضية، وأهم ذلك علم كتاب الله تعالى، الدي تولى سبحانه حفظه بفضله، وأعجز الخلائق أن يأتوا بمثله، وجعل ذلك برهانا لتصديق رسالة من أنزل عليه، وأخبر أن الباطل لا يأتيه من حلفه ولا من بين يديه، ثم العلوم المتعلقة به كثيرة، وفوائد كل علم منها غزيرة (١)، وأعظم العلوم به تعلقا وأشدهم به ارتباطا مورقا، علم التفسير الذي بين ما أنزل على نبينا في أعظم بيان، فبه حصل التيسير الذي أنعم الله به على الأمة، والتدبر الذي وصف الله به أهل العلم والحكمة، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرِ الله الته التقمر: ١٧).

وإن مما أنعم الله به على الأمة، أن حعل الكتاب الذي أُنزِل عليها مشتملا على ما يصلحها في جميع شؤونها، في دينها ودنياها، ومعاشها ومعادها، كما قال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْمُسْلِمِينَ رَبِّيكَ النحل: ١٨٩.

<sup>(</sup>١) إبراز المعاني، لأبي شامة المقدسي، ص ٣.

ومما اشتمل عليه القرآن الكريم، آيات المعاملات التي بين الله فيها أحكامه وحد فيها حدوده، وشرع فيها ما يُصلِح الفرد والمحتمع، فلم يشرِّع الله تعالى هذه الأحكام للحفاظ على النظام فحسب، بل شرعها سبحانه لحياة كريمة يصلح فيها حال الأمة جمعاء في الدنيا والآخرة.

وقد اعتنى القرآن الكريم في دعوته للخير ولهيه عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة، العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. (١)

فهو إن أمر بالأوامر الشرعية ونحوها، نبه العقول النيرة على ما اشتملت عليه من المصالح الضرورية المحتاج إليها في المعاش والمعاد، ما يُحزَم بأنه لا أحسن منها، وأن الحكمة تقتضي الأمر بها، وإن نهى عن المحارم والقبائح أحبر بما في ضمنها من الفسساد والمضرر والشر الحاصل بتناولها، وأن نعمة الله علينا بتحريمها، وتتريهنا عنها وتكريمنا، وتعلية أقدارنا عن التلبس بها فوق كل نعمة. (٢)

والبحث عن هذه الحِكم وإبرازها مطلب مهم تجدر العناية به، ذلك أن النصوص حاءت متضافرة في الكتاب والسنة لبيان هذه الحكم.

ومع كثرة الآيات التي بينت هذه الحكم إلا ألها جاءت بأساليب شتى وطرق متنوعة حتى لا تملها الأسماع ولا تسأم منها النفوس.

فتراه مرة يذكر مع الحكم سببه مقرونا بحرف السببية مقدما أو مؤحرا كما في قوله: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ آَ ﴾ [الحج: ٣٩] وقوله: ﴿ فَيُظلِّمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَنَتٍ أُحِلَّتَ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ آَ ﴾ ﴿ النساء: ١٦٠ وقوله: النساء: ١٦٠ وقوله: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِشْرَهِ يِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ

نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ... الآية ﴾ [١١ائدة: ٣٦].

<sup>(</sup>١) انظر: القواعد الحسان لابن سعدي (ص ٣١).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن: (ص ٢٣).

وتارة يأمر بشيء ويردفه بوصف يبين عاقبته حسنة كانت أم قبيحة كما في قوله: ﴿ قُلُ لِلَّمُ وَمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَكُرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَكَىٰ لَمُمُ ۖ ﴾ [النور: ٣٠] وقوله: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَتَكُوهُنَ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ ﴾ [الأحزاب: ٣٠]. وقوله تعالى في الخمر مبينا عاقبته السيئة: ﴿ إِنّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلُوةَ فَهَلْ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴾ اللئادة: ﴿ وَالْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلُوةَ فَهَلْ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴾

وحيناً يذكر الحُكم معللا إياه بحرف من حروف التعليل كما في قوله: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ وَحِيناً يذكر الحُكم معللا إياه بحرف من حروف التعليل كما في قوله: ﴿ فَلَمَّا فَضَوْا مِنْهُنَ وَطَلَأْ مِنْهَا وَطَلَا إِنَا قَضَوْا مِنْهُنَ وَطَلَأْ وَكَارَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ مَلْمَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الله حزاب: ٣٧].

وأحرى يبين الحُكم وأثره بأسلوب السؤال والجواب كما في قوله: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَأَعَرَزُلُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُزُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

وإذا تأملت السنة النبوية تجدها كذلك مليئة بتبيين الحِكم وإظهارها، ومن ذلك قوله الله الله الله الله الله عليه من جحر في حجرته: (لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر برقم (٥٨٨٧).

<sup>(</sup>٢) الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا ودف يدف بكسر الدال ودافة الأعراب من يردمنهم المصر والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة، انظر: (شرح النووي على مسلم ١٣٠/١٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول
 الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، برقم (١٩٧١).

وقوله على المرة: (إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)(١)، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بينت الحكم من الأوامر والنواهي(٢).

وقد سار على ذلك الصحابة رضي الله عنهم في بيان الأحكام مع ذكر عللها وحكمها فقد كان جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه بعد أن كثر القتل في القراء في معركة اليمامة خشية ضياع القرآن وحفظا للدين.

كما نفى عمر الفاروق رضي الله عنه نصر بن حجاج (٣) خشية افتتان الناس به لجمالـــه حفظا للعرض والنسل.

وفي زمن عثمان رضي الله عنه شُرِع الأذان الأول للجمعة ليتهيأ الناس للصلاة حيى لا تفوهم وذلك لما كثر الناس، فإذا أذن المؤذن بين يدي الخطيب وإذا هم قد تهيؤا للخطبة وحين أتم في السفر قال: (ولكني إمام الناس فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين فيقولوا: هكذا فرضت) إلى غير ذلك من الأمثلة (3).

وعلى ذلك سار سلف الأمة من التابعين ومن بعدهم وذلك ببيان حكمة النص أو بالنظر في النوازل وما فيها من مصالح لتطبيقها بين الناس.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة برقم (٧٥)، والترمذي في جامعه كتاب الطهارة باب سؤر الهرة برقم (٩٥)، والترمذي في جامعه كتاب الطهارة باب سؤر الهرة برقم (٩٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي و أحمد و إسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب وقد جود مالك هذا الحديث عن عبد الله بن أبي طلحة و لم يأت به أحد أتم من مالك.وصححه الألباني (إرواء الغليل ١٩٢/١).

 <sup>(</sup>۲) للاستزادة من الأمثلة في القرآن والسنة يرجع إلى: تعليل الأحكام (ص ١٥ - ٣٠)، أضواء البيان (١٢٩/٣)
 ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) نصر بن حجاج بن علاط السلمي من أولاد الصحابة ولد في عهد النبي ﷺ وكان ذو هيئة حسنة (الإصابة ٨-٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تعليل الأحكام (ص ٦٥، ١٤٤)، أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية، سميح الجندي (ص ٤١- ٥٠)

فحين روى الإمام مالك بن أنس<sup>(۱)</sup> حديث رسول الله على أنه: (نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) بين الحكمة من ذلك فقال: (إنما ذلك مخافة أن يناله العدو)<sup>(۱)</sup>.

وتأمل فتواه رحمه الله حين أراد الخليفة أن يرد البيت على قواعد إبراهيم فقال له: ( لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله) (٣).

وهذا أبو يوسف<sup>(3)</sup> صاحب الإمام أبي حنيفة<sup>(9)</sup> يستدرك على شيخه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما)<sup>(7)</sup>، وذلك أن أبا حنيفة قضى للفرس بسهم معللا ذلك بقوله: (لا أفضل بهيمة على رجل مسلم) فاستدرك عليه أبو يوسف بقوله: (ليس ذلك على وجه التفضيل ولو كان على وجه التفضيل ما كان ينبغي أن يكون للفرس سهم وللرجل سهم لأنه قد سوّى بهيمة برجل، إنما هذا على

<sup>(</sup>۱) إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الحميري ثم الأصبحي المدني، حليف بني تيم من قريش ولد في سنة ثلاث وتسعين فأخذ عن نافع، وسعيد المقبري، وعامر بن عبد الله ابن الزبير، وابن المنكدر، والزهري، وعبد الله بن دينار توفي في ربيع الأول سنة ١٧٩هـــ (سير أعلام النبلاء ١٨٥٤، ٤٩، ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) الموطأ، كتاب الجهاد،باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو برقم (٩٦٢) (٩٦٢)، وهو عند البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو برقم (٢٨٢٨٢)، ومسلم في كتاب الإمارة باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم برقم (١٨٦٩).

<sup>(</sup>٣) الموافقات، لأبي إسحاق الشاطبي (٤/٥٥).

<sup>(</sup>٤) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي. حدث عن هشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبي حنيفة، ولزمة وتفقه به، وهو أنبل تلامذته وحدث عنه: يجيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن الجعد، وثقه النسائي وقال أبو حاتم: يكتب حديثه توفي سنة ١٨٢هـ. (سير أعلام النبلاء ٥٣٥/٥ - ٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي الإمام عالم العراق، ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة، روى عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ونافع مولى ابن عمر، وحماد بن أبي سليمان وبه تفقه وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك، أحذ عنه أبو عاصم النبيل وعبد الله بن المبارك ومحمد بن الحسن الشيباني قال عنه ابن معين: ثقة، قال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس، وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، توفي شهيدا في سنة ٥٠ هـ. (سير أعلام النبلاء ٢٩٠/٦-٤٠٢)

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب سهام الفرس برقم (٢٧٠٨)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين برقم (١٧٦٢).

أن يكون عدة الرحل أكثر من عدة الآخر، وليرغب الناس في ارتباط الخيل في سبيل الله، ألا ترى سهم الفرس إنما يرد على صاحب الفرس فلا يكون للفرس دونه) فبين رحمه الله أن الحكمة في ذلك هو ترغيب الناس في تكثير العدة وتقوية المسلمين(١).

ومما يبين أهمية هذه الحكم كذلك: أننا مأمورون بالتأمل والتفكر فالله عز وحل لم يخلق الحلق عبثا كما قال: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ﴾ [ ٢٧] بل حلقهم لحكمة عظيمة. وأمرنا حل وعلا بالتدبر والتأمل في آياته الشرعية والكونية فقال:

﴿ كِنَنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبنَرُكُ لِيَدَّبَرُواْ عَايَنِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَ اللهِ المحتاب العقول وأرباب الحِكم بقوله: ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَنْطِلًا ﴾ [10 عمران: ١٩١] فالبحث عن الحِكم وتلمسها من التفكر والتأمل الذي أمر الله به، وهما كذلك وسيلة لبيان هذه الحكم وإظهارها (٢).

وهذا تتبين أهمية الحِكم وعناية السلف رحمهم الله في إعمال فكرهم واجتهادهم في تحصيلها وذلك باستقرائهم لنصوص الوحي أو بالنظر في النصوص ودلالات الألفاظ والسياق، أو بالاستنباط والتأمل مما حاء فيه النص بحكم وسكت عن حكمته إلى غير ذلك من الطرق التي تعرف بها الحكم (٣).

<sup>(</sup>١) الخراج، لأبي يوسف (ص ١٩).

<sup>(</sup>٢) علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، د. عبد الله بن بيه (ص ٣٦، ٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص ١٨٩ - ١٩٦)، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، نعمان جغيم (ص ٥٦ - ٧٥).

وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام (١٠): (ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر وتارة بالإحبار، وتارة بما رتب عليها في العاجل والآجل من خير أو شر أو نفع أو ضر وقد نوع الشارع ذلك أنواعا كثيرة ترغيبا للعباد وترهيبا وتقريبا إلى أفهامهم، فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله، أو أحبه أو أحب فاعله، أو رضي به أو رضي عن فاعله، أو وصفه بالاستقامة أو بالبركة أو الطيب، أو أقسم به أو بفاعله، أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لحبته أو للثواب عاجلا أو آجلا، أو لشكره له أو لهدايته إياه، أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه أو تكفير سيئاته، فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب، وكل فعل طلب السشارع تركه أو ذمه أو ذم فاعله أو عتب عليه أو مقت فاعله أو لعنه أو نفى مجبته أو محبة فاعلمه أو الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم والشياطين أو جعله مانعا من الهدى والقبول أو وصفه بسوء أو كراهة، أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه أو جعله سببا لنفي الفلاح أو لعذاب آجل أو عاجل أو لذم أو لوم أو ضلاله أو معصية، فهو دليل المنع مسن الفعل ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة). (٢)

ولما كان أمر الحكم هذه المثابة اعتنى العلماء من بعدهم به وأولوه اهتماما وحرصا بالحديث عنه في ثنايا كتبهم أو بإفراد مؤلف خاص به.

ومن أمثلة هذه الكتب ما كتبه القفال الــشاشي في كتابــه (محاســن الــشريعة في فــروع الشافعية)(٢).

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدين الملقب بسلطان العلماء فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد، ولد ونشأ في دمشق وزار بغداد سنة ٩٩٥ هـ فأقام شهرا وعاد إلى دمشق، فتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي ثم الخطابة بالجامع الاموي، ولما سلم الصالح إسماعيل قلعة "صفد " للفرنج احتيارا أنكر عليه فغضب وحبسه ثم أطلقه فخرج إلى مصر فولاه صاحبها الصالح نجم الدين أيوب القضاء والخطابة ومكنه من الأمر والنهي، ثم اعتزل ولزم بيته. من كتبه التفسير الكبير و الإلمام في بيان أدلة الأحكام و قواعد الأحكام في إصلاح الأنام وغيرها توفي بالقاهرة سنة ٢٥٩هـ (الأعلام ٢١/٤).

<sup>(</sup>٢) الإلمام في بيان أدلة الأحكام (ص ٧٩- ٨٣) واختصره ابن القيم في بدائع الفوائد (٦/٤، ٧).

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر، محمد بن علي بن إسماعيل بن الشاشي الشافعي القفال الكبير، إمام وقته بما وراء النهر، وصاحب التصانيف، كان أعلم أهل ما وراء النهر بالأصول توفي عام ٣٦٥ هـــ (سير أعلام النبلاء ٢٨٤/١٦)، ويوحد من كتابه هذا نسخة مخطوطة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية.

وللراغب الأصفهاني كتاب موسوم بـ (الذريعة إلى مكارم الشريعة) (١). وكذلك ما كتبه محمد بن عبد الرحمن البخاري (٢) في كتابه (محاسن الإسلام).

ومن الكتب التي أصّلت وعرفت بهذا الفن كتاب (الموافقات في أصول الشريعة) للإمـــام الشاطبي<sup>(۱)</sup>، وقد أسماه قبل ذلك ( التعريف بأسرار التكليف)<sup>(۱)</sup>، كما ألف العز بن عبــــد السلام كتابه (قواعد الأحكام).

ومن هذه الكتب التي عنيت ببيان الحكم: (حجة الله البالغة) لِشاه ولي الله الدهلوي<sup>(°)</sup>. وهكذا استمر العلماء رحمهم الله يألفون في بيان حكمة التشريع وبيان أسراره حتى وقتنا الحاضر، وما ذاك إلا لأهميته وعناية القرآن به.

قال الشاطبي: (والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنما وضعت لمصالح العباد)<sup>(۱)</sup>. وقال: (وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى)<sup>(۷)</sup>. وهكذا نجد كلام العلماء عن الحكم واضحا جليا.

وممن تطرق لهذا الموضوع من المعاصرين على سبيل التمثيل لا الحصر:

<sup>(</sup>۱) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني كان عالما بأنواع العلوم وماهرا في التفسير وله المفردات، والذريعة إلى محاسن الشريعة وأفانين البلاغة توفي عام ٥٣٥ هـ (طبقات المفسرين للأدنه وي ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الرحمن بن أحمد العلامة أبو عبد الله البخاري الواعظ المفسر قال السمعاني كان إماما متفننا قيل إنه ألف في التفسير كتابا أكثر من ألف جزء وأملاه في آخر عمره تفقه بأبي نصر أحمد بن عبد الرحمن الريغذموني وكانت وفاته في شهر جمادي الآخرة سنة ٤٦٥هـ (طبقات المفسرين للسيوطي ص ٩٤). (معجم المؤلفين ٩٤٣).

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق الشاطبي فقيه أصولي لغوي مفسر من مصنفاته الاعتصام والموافقات وغيرها من الكتب، توفي سنة ٧٩٠ هـ.. (شجرة النور الزكية ص ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الموافقات (١/٢٥).

<sup>(</sup>٦) الموافقات (٣٢٢/٢).

<sup>(</sup>v) المصدر السابق (٣٢٣/٢).

- على أحمد الجرجاوي<sup>(۱)</sup> أحد علماء الأزهر، له كتاب بعنوان (حكمة التــشريع وفلسفته).
- ٢. الشيخ محمد الأمين بن محمد المحتار الجكني الشنقيطي، له رسالة لطيفة موسومة
   بــ (منهج التشريع الإسلامي وحكمته)<sup>(١)</sup>.
  - ٣. الطاهر ابن عاشور (٣) في كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية).
  - ٤. علال الفاسي (٤) في كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها).

كما أن في بيان الحِكم من الفوائد ما يؤكد أهميتها ويدعو إلى الاهتمام بها<sup>(٥)</sup>. ومن أهم هذه الحِكم التي ينبغي معرفتها: الحِكم المتعلقة بأبواب المعاملات وذلك أن الشريعة توسعت في بيان الحكم والعلل في تشريع هذه الأحكام ببيان مصلحتها للعباد وتتميمها لمكارم الأحلاق ومحاسن العادات، فإذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول والانقاد<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) علي بن أحمد الجرحاوي: صحفي أزهري مصري، رأس جمعية " الأزهر " العلمية، وأنشأ حريدة " الإرشاد " الأسبوعية،وقام برحلة ألف فيها كتابه: الرحلة اليابانية، وله كتاب:حكمة التشريع والفلسفته، توفي سنة ١٣٤٠ هـ.. (الأعلام ٢٦٢/٤)

<sup>(</sup>۲) هو الشيخ محمد الأمين بن محمد المحتار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي: المفسر الأصولي من علماء شنقيط ثم من علماء المدينة ولد بشنقيط وتعلم بها، وحج عام (۱۳۹۷هـ) واستقر مدرسا في المدينة المنورة ثم الرياض وأخيرا في الجامعة الاسلامية بالمدينة عام(۱۳۸۱هـ) وتوفي بمكة عام ۱۳۹۳ هـ، ومن كتبه: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن و دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب و آداب البحث والمناظرة (الأعلام ٤٥/٦) وأصل رسالة (منهج التشريع) محاضرة ألقاها فضيلته في الجامعة الإسلامية.

<sup>(</sup>٣) محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ حامع الزيتونة وفروعه، عين (عام ١٩٣٢م) شيخا للإسلام مالكيا. وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة، ومن مؤلفاته: مقاصد الشريعة الإسلامية و أصول النظام الاجتماعي في الإسلام و التحرير والتنوير توفي عام ١٣٩٣هـ. (الأعلام ١٧٤/٦).

<sup>(</sup>٤) هو علال أو محمد علال بن عبد الواحد بن عبد السلام الفاسي من كبار علماء وخطباء المغرب كان أستاذا بكلتي الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط وفاس ومن مؤلفاته: دفاع عن الشريعة ومقاصد الشريعة ومكارمها توفي سنة ١٣٩٤هـــ. (الأعلام ٢٤٦/٤).

<sup>(</sup>٥) وقد أفردت مبحثا مستقلا في بيان فوائد معرفة الحكم انظر (ص ٣١).

<sup>(</sup>٦) انظر: الموافقات (٢/٠٩٥، ٥٩١).

وتزداد أهمية هذا الموضوع في هذا الزمان التي ظهرت فيه القوانين الوضعية، وارتفعت فيه النداءات بإقصاء الشريعة عن الحياة، وأنها لا تصلح لهذه العصور الحديثة، ولم يعلم أصحاب تلك الشعارات أن أي قانون أو أي حكم وضعي غير حكم الله إنما هو قانون نفعي، ويحاولون بذلك استقرار المحتمع زعموا، مع إهدارهم لمبادئ الأحلاق والدين.

(أما الأحكام التي شرعها الله للناس فتحرص على رعاية الفضيلة والأخلاق القويمة، فتحريم الربا مثلاً قصد منه بث روح التعاطف والتعاون بين الناس، وحماية المحتاجين من حسشع أصحاب المال، والمنع من التغرير والغش في العقود، من أجل إشاعة المحبة وتوفير الثقة ومنع المنازعة بين الناس، والسمو عن أدران المادة واحترام حقوق الآخرين وتحريم الخمر مسن أجل الحفاظ على مقياس الخير والشر وهو العقل، وإذا تآزر الدين والخلق مع التعامل تحقق صلاح الفرد والمجتمع وسعادة ما معا). (١)

ومن هنا يتبين أهمية إبراز هذه الحكم المتعلقة بأبواب المعاملات.

وبعد أن أجلت النظر في الآيات المتعلقة بأبواب المعاملات، استخرت الله تعالى واستعنت به في أن أبرز الحكم المتعلقة بالمعاملات المالية، والمواريث، والنكاح والأطعمة في آيات القرآن الكريم وكان اختياري لهذه الأبواب الفقهية حسب ترتيب الإمام ابن قدامة المقدسي (٢) لها في عمدة الفقه، وهو من علماء الحنابلة.

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي (٢٣/١)

<sup>(</sup>٢) هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي ولد بجماعيل سنة ٤١٥هـ.، كان إمام الحنابلة بجامع دمشق وكان ثقة حجة نبيلا حسن الاعتقاد كثير التعبد، له مؤلفات كثيرة منها المغني، والمقنع والكافي وعمدة الفقه، توفي سنة ٦٢٠ هـ.. (سير أعلام النبلاء ٢٦/٢٢ - ١٦٨).

# أسباب اختيار الموضوع

- ١. تعلقه الوثيق بكتاب الله حل وعلا.وذلك لما فيه من إدامة النظر في كتاب الله تعالى وتفهمه وتدبره، والانتفاع به.
  - ٢. أهمية هذا الموضوع، وحصوصا في هذا الزمان الذي ظهرت فيه القوانين الوضعية.
- ٣. إن هذا الموضوع يعتبر من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ولا تخفى أهمية هـــذا النوع من التفسير، لما فيه من صياغة حياة الأمة والرقي بما وإســعادها في ضـــوء القرآن الكريم.
- حاحة الفرد والأمة إلى معرفة الحكم من المعاملات التي قصد الشارع تحقيقها في المكلف، لما يترتب على ذلك من صلاح الفرد والأمة وتهذيب الأحلاق والنفوس.
- إن إبراز الحكم من طرق القرآن الكريم في أمر المؤمنين وخطاهم، كما قال ابن سعدي (١) رحمه الله: (أن من طريقته العناية بمثل هذه الحكم والآثار) (٢) وفي هذا البحث تطبيق عملي لهذه الطريقة الجليلة.
  - ٦. التعرف على المصادر، والتمرس في الرجوع إليها في علم التفسير



<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي مفسر من علماء الحنابلة من أهل نجد، مولده ووفاته في عنيزة (بالقصيم) وهو أول من أنشأ مكتبة فيها (سنة ١٣٥٨هــ) له نحو ٣٠ كتابا، منها تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن و تيسير اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآن والقواعد الحسان في تفسير القرآن، توفي عام ١٣٧٦ هــ. (الأعلام ٣٠/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: القواعد الحسان : (ص ٣٠) .

#### خطة البحث

ويشتمل البحث على مقدمة وتمهيد، وثلاثة أبواب ، وخاتمة وفهارس.

#### ❖ المقدمة: وتشتمل على :

أهمية الموضوع

أسباب اختيار الموضوع

خطة البحث.

منهج كتابة البحث.

♦ التمهيد (الغاية من تكليف الله للعبد، وفوائد معرفة الحكم)
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الغاية من تكليف الله تعالى للعبد.

المبحث الثانى: فوائد معرفة الحكم.

♦ الباب الأول: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات المعاملات والمواريث والنكام والأطعمة.

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات المعاملات

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تقوى الله عز وجل.

المبحث الثابى: مراقبة الله عز وجل.

المبحث الثالث: تحقيق الفلاح.

المبحث الرابع: التسليم بالقضاء والقدر.

المبحث الخامس: تقديم حقوق الله تعالى على مصالح الدنيا.

المبحث السادس: الحذر من سوء العاقبة .

• الفصل الثاني: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات المواريث، وفيه مبحثان: المبحث الأول: تقوى الله عز وجل.

المبحث الثاني: التفكر في أسماء الله وصفاته.

• الفصل الثالث: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات النكاح، وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: تذكر نعمة الله تعالى.

المبحث الثاني: تقوى الله تعالى.

المبحث الثالث: مراقبة الله عز وجل.

المبحث الرابع: شكر الله عز وجل.

المبحث الخامس: التوكل على الله.

المبحث السادس: التربية على الصبر.

المبحث السابع: البعد عن قول الزور.

المبحث الثامن: البعد عن العادات السيئة.

• الفصل الرابع: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات الأطعمة، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تقوى الله عز وجل.

المبحث الثاني: مراقبة الله عز وجل.

المبحث الثالث: شكر الله عز وجل.

المبحث الرابع: تعظيم شعائر الله.

المبحث الخامس: اجتناب مسالك الغواية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اجتناب خطوات الشيطان.

المطلب الثاني: اجتناب الفسق.

# ♦ الباب الثاني: بناء المجتمع المسلم وصلاحه في أيات المعاملات والمواريث والنكام والأطعمة.

وفيه أربعة فصول:

• الفصل الأول: بناء المجتمع المسلم وصلاحه في آيات المعاملات، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: التعامل بالمعروف.

المبحث الثاني: تحقيق العدل.

المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة.

المبحث الوابع: الحذر من كتمان الشهادة.

المبحث الخامس: حفظ الحقوق.

• الفصل الثاني: بناء المجتمع المسلم وصلاحه في آيات المواريث، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيم أحكامه.

المبحث الثانى: التكافل الاجتماعي.

المبحث الثالث: صلة الرحم.

المبحث الوابع: تحقيق العدل بين الرجل والمرأة.

المبحث الخامس: حفظ الحقوق.

• الفصل الثالث: بناء المجتمع المسلم وصلاحه في آيات النكاح، وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيمها.

المبحث الثابي: بناء الأسرة الصالحة.

المبحث الثالث: التكاثر والتناسل

المبحث الرابع: الطمأنينة والسكن.

المبحث الخامس: التعامل بالمعروف

المبحث السادس: التكافل الاجتماعي.

المبحث السابع: حفظ الأعراض.

المبحث الثامن: حفظ الحقوق.

المبحث التاسع: إشاعة العفة ومحاربة الرذيلة.

• الفصل الرابع: بناء المجتمع المسلم وصلاحه في آيات الأطعمـــة، وفيـــه ثلاثـــة مباحث:

المبحث الأول: إقامة شعائر الله.

المبحث الثابى: حفظ الحقوق.

المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة.

# ❖ البـاب الثالث: التيـسير ورفع الحرج على الفرد والمجتمع في آيـات المعاملات والمواريث والنكام والأطعمة.

وفيه أربعة فصول:

• الفصل الأول: التيسير ورفع الحرج في آيات المعاملات، وفيه مبحثان: المبحث الأول: الرفق بالمدين والتخفيف عنه.

المبحث الثاني: التيسير على الأمة فيما يصلح معيشتهم.

- الفصل الثاني: التيسير ورفع الحرج في آيات المواريث.
- الفصل الثالث: التيسير ورفع الحرج في آيات النكاح، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تيسير أمر النكاح.

المبحث الثانى:. التيسير في إباحة الطلاق.

المبحث الثالث: التيسير في حل الخلافات والمشاكل الأسرية.

• الفصل الرابع: التيسير ورفع الحرج في آيات الأطعمة، وفيه مبحثان: المبحث الأول: التيسير في إباحة الطيبات.

المبحث الثاني: التيسير ورفع الحرج عن المضطر.

- الفاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث.
  - الفمارس: وتشتمل على:

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث والآثار.

فهرس الأعلام.

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

#### شكر وتقدير

هذا وأشكر الله العلي القدير بمنه وفضله أن يسر لي إتمام هذه الرسالة مع اعترافي بالعجز والتقصير، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان.

ثم أشكر الجامعة الإسلامية التي شرفت بالانتماء إليها وتلقي العلم فيها لما تميزت به من المنهج العذب الصافي المستمد من الكتاب والسنة، كما أشكر كلية القرآن الكريم وقسم التفسير متمثلا في مشايخه على ما أسدوه لي من نصح وتوجيه في هذا البحث.

كما أشكر شيخي وأستاذي الذي أشرف عليّ أثناء البحث، فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على ما قدمه لي من نصح وتوجيه، فأســـأل الله أن يبارك له في علمه وعمره.

وأتقدم بالشكر الجزيل للشيخين الكريمين والأستاذين الفاضلين اللذين تفضلا بقبول قراءة هذه الرسالة.

وأسال الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الإحلاص في القول والعمل إنه على كل شيء قدير.

#### منمج كتابة البحث

- 1. جمع الآيات المتعلقة بالموضوع، وهي آيات المعاملات المالية ، والمواريث، والنكاح، والأطعمة من القرآن الكريم، وذلك حسب ترتيب ابن قدامة رحمه الله في عمدة الفقه كما ذكرت.
- ٢. استخراج الحكم، من هذه الآيات المباركات، من منطوق الآية أو مفهومها وذلك من خلال الرجوع إلى كلام المفسرين خاصة، وسائر العلماء عامة في حديثهم عن هذه الحكم، وسواء كانت هذه الحكم عاجلة أو آجلة، ولا أدعى الاستيعاب لجميع تلك الحكم، وإنما جمعت الغالب منها.
- ٣. رتبت الأبواب في البحث بطريقة مناسبة، وهي: ذكر الحكم العامة الي اشتملت عليها آيات المعاملات، والمواريث، والنكاح، والأطعمة كلها أو حلها، وذلك ليتسنى معرفة الحكم على وجه الإجمال و العموم
- ٤. ذكرت تحت هذه الأبواب ما يتعلق بالمعاملات، والمواريث، والنكاح، والأطعمة على حدة، وذلك ليسهل الرجوع إلى الحكم لكل باب من هذه الأبواب في مظالها.
- ه. قسمت هذه الفصول إلى مباحث ومطالب تضمنت ذكر ما تحتها من الحكم المتعلقة بالمعاملات، والمواريث، والنكاح، والأطعمة وذلك حسب ما يتفق ويتسق مع المادة الموضوعة للبحث.
- ٦. عزو الآيات القرآنية بعد ذكرها مباشرة في صلب البحـــث، كـــي لا تكثــر هوامش البحث.
- ٧. تخريج الأحاديث النبوية تخريجا يبين درجتها فما كان في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بالعزو إليه وما كان في غيرهما من كتب السنة عزوته لمصدره مع بيان درجته، معتمدا في ذلك على كلام أهل العلم المحققين.

- ٨. توثيق الأبيات الشعرية ونسبتها إلى قائليها، وذلك من خلال دواوين الــشعر
   وكتب اللغة.
  - ٩. ضبط ما يحتاج إلى ضبط، مع الالتزام بعلامات الترقيم.
    - ١٠. الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين.
      - ١١. القيام بوضع الفهارس اللازمة.

أسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



# ويشتمل على:

المبحث الأول: الغاية من تكليف الله تعالى للعبد.

المبحث الثاني: فوائد معرفة الحكم.

#### ؞ ۥڰۄٮٚؾێڒ

قبل الحديث عن الغاية من التكليف وفوائد معرفة الحكم، يحسن في هذا المقام تعريف الحكمة والمراد بما وما تتضمنها من معان وأقسام لها تعلق بالبحث وارتباط به.

## • تعريف الحكمة:

الحاء والكاف والميم أصلٌ واحد، وهو المنْع. وأوّل ذلك الحُكْم، وهو المَنْع من الظُّلْم. وهي في اللغة:عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم(١).

والحكمة في الاصطلاح: هي المصلحة المقصودة من تشريع الحكم من حلب نفع أو دفع مضرة ورفع حرج<sup>(٢)</sup>.

وهذا التعريف يشمل ثلاثة أمور:

- ١. درء المفسدة وهو ما يعبر عنه الأصوليون بالضروريات.
  - ٢. جلب المصلحة وهو ما يعبر عنه بالحاجيات.
- ٣. الحري على مكارم الأحلاق واتباع أحسن المناهج في العادات وهو ما يعبر عنسه بالتحسينات والتتميميات (٢)

#### • علاقة الحكمة بالمقصد والعلة:

وإذا تأملت في هذا التعريف ترى مدى ارتباطه بمقاصد الشريعة، فكثير من العلماء يعبر عن القصد بالحكمة، فيقال هذه حكمته كذا، وهذا مقصوده كذا، وقد عرف الطاهر ابن

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٩١/٢)، لسان العرب (١٤٠/١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: تعليل الأحكام، د. محمد شلبي (ص ۱۳٦)، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، يوسف البدوي (ص٥٥)، المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والمصطلحات الأصولية، د. نور الدين الخادمي (ص ٦٨)، مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام، د. عمر بن صالح (ص ٩١). نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، د. الريسوني (ص ١٠). (٣) منهج التشريع الإسلامي وحكمته، للشنقيطي (ص ٣٨، ٣٩).

عاشور المقاصد بالحكم فقال: (مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها) (١).

كما أن للحكمة علاقة بالعلة، وذلك أن العلة تطلق ويراد بها عدة اصطلاحات:

الأول: ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر.

الثاني: ما يترتب على تشريع الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة.

الثالث: الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة للعباد.

وكل هذه الاصطلاحات يصح أن يطلق عليها علة، إلا ألهم اصطلحوا فيما بعد على قصر العلة على الوصف الظاهر المنضبط، وأما ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر فقالوا عنه حكمة مع اعترافهم بكونها علة (٢).

# • أقسام الحكم:

ومن خلال هذا التعريف فقد قسم العلماء الحكم إلى أقسام باعتبارات عدة:

فقُسمَت باعتبار الزمان، فقسموها إلى حِكم دنيوية وإلى حِكم أخروية والحِكم الدنيوية تؤدي إلى الحكم الأخروية، كما تسمى (بالحكم العاجلة والآجلة)<sup>(٣)</sup>.

وقُسمَت باعتبار تعلقها بعموم الأمة وأفرادها فقسموها إلى حِكم كلية وهي الحِكم التي تعود على المحتمع، وإلى حِكم حزئية وهي الحِكم التي تعود على آحاد الأفراد أو المجموعة الـصغيرة منهم.

وقسمت باعتبار شمولها لمحالات التشريع، فقسموها إلى حِكم عامة تُلحظ في جميع أنواع التشريع أو معظمها، وإلى حِكم خاصة تلحظ في جملة من الأبواب المتقاربة والمتجانسة وإلى حِكم جزئية عند كل حُكْم.

<sup>(</sup>١) مقاصد الشريعة الإسلامية (ص ٢٥١)، وانظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص ٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص ١١، ١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام (٢٤٣/٢)، الموافقات (٢٠٠٥٥، ٥٥١).

كما قسمت باعتبار آثارها على الأمة إلى حكم ضرورية يختل نظام الحياة باحتلالها وإلى حكم حاجية تحتاج الأمة إليها لانتظام مصالحها وأمورها، وإلى حكم تحسينية يكون بما كمال الأمة في نظامها، فتبلغ بما مرتبة عالية من الرقي والتحضر، وحسن المعاملة والمظهر (١).

### المبحث الأول: الغاية من تكليف الله تعالى للعبد.

من المعلوم أن الله حل وعلا خلقنا وأوجدنا من العدم، فقال: ﴿ قُلْهُو ٱلَّذِيَّ أَنشَا كُوْ وَجَعَلَ لَكُو الله على الله ع

<sup>(</sup>۱) انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع (ص ٢٦ - ٣١)، مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام (ص ١٦٢ - ٣١).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، وقد أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢٢/٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب رقم (٣٠) ورقمه(٢٤٦٦)وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد باب الهم بالدنيا، برقم (٢٠١٤)، وابن حبان في صحيحه، كتاب البر والإحسان =

ولقد تضافرت أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في تقرير هذه المسألة وبيان سر العبودية لله تعالى، وأن التكاليف الشرعية هي سر سعادة العبد وفلاحه، لأنما تخرجه من داعية الهوى حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا(۱).

فبيّن ابن قدامة رحمه الله، أن مقتضى التكليف: الطاعة والامتثال(٢).

فالعبد مجبول على التعبد محتاج له، بل مفتقر إليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٤): ( واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبده ولا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به لكن يشبه من بعض الوجوه، حاجة الجسد إلى الطعام والشراب و بينهما فروق كـــثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هـــو، فـــلا

<sup>=</sup> باب الإخلاص وأعمال السر برقم (٣٩٣)، وصححه الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه (كتاب الرقاق برقم ٧٩٢٦)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٤٦/٣) برقم (١٣٥٩).

<sup>(</sup>١) انظر: الموافقات (٢/٩٦٤).

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر ، ابن قدامة(١/٧٤).

<sup>(</sup>٣) الموافقات (١/٥٥).

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية: شيخ الإسلام، ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر، وطلب إلى مصر من أحل فتوى أفتى بها فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسحن مدة ونقل إلى الإسكندرية، ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة ٧١٧ هـ واعتقل بها سنة ٧٢٠ وأطلق ثم أعيد، ومات معتقلا بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازته سنة ٧٢٨هـ، كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والأصول فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان. (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١٨٨/، ٨٩) (الأعلام للزركلي ١/٤٤)

تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه) (١).

فيا حرمان من انصرف عن عبودية الله تعالى إلى عبودية غيره مما لا ينفع ولا يسضر، بـل يجلب الحسرة والندامة، وقد ترى في عبادة من صرف عن الله من المشقة والعنت مـا لم يكلفهم الله به ، ولكن حين انصرفوا عن شرع الله صرف الله عقولهم وأبـصارهم عـن الحق، وانطبق عليهم قول الحق: ﴿ اللَّهِ يَنْ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي اللَّهِ يَوْ الدُّنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

وما أبلغ ما وصفهم به ابن القيم (٢) رحمه الله، إذ يقول:

هربوا من الرق الذي خلـــــقوا له فبلوا برق النفس والشيطان لا ترض ما اختاروه هم لنفوســهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان (٣)

فسرُّ سعادة العبد هو في التعبد لله الذي له الأسماء الحسني والصفات العليا والمستره عن النقائص والعيوب، ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه السسلام: ﴿ لَا أُحِبُ ٱلْاَفِلِينَ ﴿ لَا أُحِبُ ٱلْاَفِلِينَ ﴿ لَا أُحِبُ ٱلْاَفِلِينَ ﴿ اللّهَ لَا إِلَهُ إِلّهُ هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] الأنعام: ٢٧] وكان أعظم آية في القسرآن: ﴿ ٱللّهُ لَا إِلَهُ إِلّهُ هُو ٱلْحَيُ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] الدائم الباقي الذي لا يزول ولا ويعدم ولا يفني بوجه من الوجوه، فالتعبد لله هو غسذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲٤/۱).

<sup>(</sup>۲) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي ولد سنة ١٩٦ وسمع على أبي بكر بن عبد الدائم و المحد الحراني وابن تيمية وكان حرئ الجنان واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف وكان كثير الصلاة والتلاوة حسن الخلق كثير التودد لا يحسد ولا يحقد، وله من التصانيف الهدي وأعلام الموقعين وبدائع الفوائد وتصانيف أحرى وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف توفي سنة ٧٥١ هـ (الدرر الكامنة ٢، ابن حجر/٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) الكافية الشافية، ابن القيم (ص ٣٤٨).

وآيات القرآن الكريم قد بينت هذا المعنى وقررته، بالأمر به تارة، وبيان حال الممتثلين لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تارة، وذم من خالفوا أمره تعالى والتحذير من سوء عاقبتهم تارة أخرى.

ويقول تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَتَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ المؤمنون: ١١٥ أَي: مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل (٢).

ويقول الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي: (٣) ( إن الله تعالى حلق الخلق عبيدا ليعبدوه فيثيبهم على العبادة ويعاقبهم على تركها فإن عبدوه فهم اليوم له عبيد أحرار كرام من رق الدنيا ملوك في دار الإسلام وإن رفضوا العبودية فهم اليوم عبيد أباق سقاط لئام وغدا أعداء في السحون بين أطباق النيران)(٤).

وقد أمر حل وعلا أمرا أكيدا على الاستحابة والامتثال لأمره وأمر رسوله على وأن هذه الاستحابة فيها حياة النفوس، فقال الحق عز وحدل: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحَيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِييكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَ الله يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ مِن الله تعالى بوصف الإيمان وهو الذي يقتصى أن يُحْشَرُونَ فَلَ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱/۲۰)، تيسير الكريم الرحمن (ص ۹۰).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (٥٠٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي، أبو عبد الله، حدث عن: أبيه وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، وحدث عنه يحيى بن منصور القاضي والحسن بن علي من مشايخ نيسابور، قال الذهبي: له حكم ومواعظ لولا هفوة بدت منه (سير أعلام النبلاء٣٠/١٣٤)

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ( ٩٨/١٥).

يثقوا بعناية الله بهم فيمتثلوا أمره إذا دعاهم، والإحياء مستعار لما يشبه إحياء الميت، وهـو إعطاء الإنسان ما به كماله، فيعم كل ما به ذلك الكمال من إنارة العقـول بالاعتقـاد الصحيح والخلق الكريم والدلالة على الأعمال الصالحة وصلاح الفرد والمحتمع، ولما كـان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلوا عن إفادة شيء من معاني هذه الحياة، أمر الله الأمـة بالاستحابة له، فالآية تقتضى الأمر بالامتثال لما يدعو له الرسول على الله الأمر بالامتثال لما يدعو له الرسول على الله الأمر بالامتثال لما يدعو له الرسول المناهد الله الأمر بالامتثال لما يدعو له الرسول المناهد الله المناهد الله الأمر بالامتثال لما يدعو له الرسول المناهد الله المناهد المناهد المناهد المناهد الله المناهد الله المناهد ا

بل أتى النهي الأكيد والوعيد الشديد على تقديم أمر أي أحد على أمر الله ورسوله، فقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِينًا ﴿ الله ورادوا لمز أهل الإيمان في حادثة تحويل القبلة حين والكفرة من اليهود ارتياب وشك، وأرادوا لمز أهل الإيمان في حادثة تحويل القبلة حين حكى الله عنهم قولهم: ﴿ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَئِهُمُ الّتِي كَافُوا عَلَيْهَا ﴾ أنزل الله عز وحل: ﴿ قُل لِلّهِ وَكَن اللهُ عنهم قولهم: ﴿ مَا وَلَنهُمُ عَن قِبْلَئِهُمُ اللّهِ كَافُوا عَلَيْهَا ﴾ [البقرة: ١٤٢] وبين أن البر والإيمان في الطاعة والامتثال فقال تعالى: ﴿ ﴿ لَا لَيْسَ الْبِرّ أَن تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَكِنَ وَالْكِنْبُ وَالنّبِيتِينَ ...الآية ﴾ [البقرة: ١٧٧] أي: أن البر والإيمان كله في امتثال أوامر الله فحيثما وجهنا توجهنا فالطاعة في امتثال أمره ولو وجهنا الشأن كله في امتثال أوامر الله فحيثما وجهنا توجهنا فالطاعة في امتثال أمره ولو وجهنا وحهنا توجهنا فالطاعة في امتثال أمره ولو وجهنا وحهنا وحهنا

لقد وعى صحابة رسول الله على هذه الغاية العظمى وتربوا عليها ولا أدل على ذلك من سرعة إذعالهم واستجابتهم لأمر الله ورسوله حين نزل تحريم الخمر فلم يتباطؤوا ولم يتكاسلوا بل أراقوا شرابهم ومجوا ما كان في أفواههم.

شتان بينهم رضي الله تعالى عنهم وبين بني إسرائيل حين قال لهم نبي الله موسى عليه السلام: ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّ

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور (٣١٣/٩)

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/٤٥٤).

أو ما حكى الله عنهم حين قال لهم موسى عليه السلام: ﴿ يَنَقَوْمِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ اللَّهِ كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نُرْنَدُوا عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَلَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّائِدة: ٢١) فأجابوا: ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبَ آنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا فَعَيْدُونَ ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبَ آنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا فَعَدُونَ ﴿ قَالُوا يَنْهُ وَالْ يَعْلَمُنا مِن المُمَا للله تعالى السلامة والعافية، وأن يجعلنا من الممتشلين لأمر الله وأمر رسوله ﷺ.

إذا تبين هذا فعلى العبد أن يمتثل أمر الله تعالى فور سماعه وعلمه به سسواء ظهرت لسه الحكمة أم لم تظهر لأنه تعالى أحكم الحاكمين كما قال تعالى: ﴿ أَلِيَسَ اللّهُ بِأَمْكُم الْمَنْكِمِ اللّهُ عَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللّهِ اللّهُ الْمَنْكِم الْمَنْكِم اللّهُ اللّهِ اللّه على ما غاب عنها وتعلم أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه "(۱). ولن يجد العالم شريعة الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا ولن يجد العالم شريعة أكمل ولا أحسن من شريعة الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا ولا يُقومِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ [المائدة: ٥٠] "ولو لم يأت الرسول الله بيرهان عليها لكفي بما برهانا وقيق والعواقب، وألما من عند الله، وكلها شاهدة له بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان و الإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمباديء والعواقب، وألما من أعظم نعم الله التي أنعم بما على عباده فما أنعم عليهم بنعمة أحل من أن هداهم لها. " (۲)

وأما من رد حكم الله وشرعه لأنه لم تظهر له الحكمة من الأوامر الشرعية، فهذا زيغ وضلال والعياذ بالله وانسلاخ من دين الله جل وعلا، وعدم إيمان بأسماء الله وصفاته الستي منها: الحكيم، والخبير، والعليم.

فوا عجبا ممن يرد حكم الله ودينه حيث لم يظهر لعقله القاصر حسنها! وهو الدين الذي فُطرَ الناس إلى الميل له، فأي خير وحسن لم يأمر به الله؟! وأي شر لم ينه عنه؟!

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة، ابن القيم (٣١٥/٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣٠٨/٢). وانظر في هذا المعنى: الموافقات (٤٧٣/٢)

وما أحسن ما رد به الإمام القرطبي<sup>(۱)</sup> رحمه الله على الملحدة حين أنكروا الحج وزعموا أن تجريد الثياب يخالف الحياء، والسعي يناقض الوقار، ورمي الجمار لغير مرمى يضاد العقل. فقال رحمه الله: (فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة إذ لم يعرفوا لها حكمة ولا علـة وجهلوا أنه ليس من شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به ولا أن يطلع على فائدة تكليفه وإنما يتعين عليه الامتثال ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود ولهذا المعنى كان عليه السلام يقول في تلبيته : لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك إله الحق) (<sup>۱)</sup>.

فالواحب على المكلف أن يتبع أهل الإيمان الذين وصفهم الله تعالى في كتابه فقال: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

فَالله سبحانه وتعالى له الملك النافذ والتصرف التام وهو سبحانه أعلم بما يصلح عبده في أي زمان أو مكان، ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ١٠٧]

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي فرح الأنصاري الخزرجي المالكي، سارت الركبان بتفسيره وله كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، إمام متفنن متبحر في العلم توفي سنة ٦٧١هـــ (طبقات المفسرين للسيوطي ص ٧٩)

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/٥).

## المبحث الثاني: فوائد معرفة الحكم:

إن معرفة حكم أوامر الله وشريعته لها فوائد كثيرة وغايات نبيلة وسأورد في هذا المبحث بإذن الله ما يسعني جمعه، إذ لا يدرك أحد مرام هذه الفوائد ولا يحيط بجميع تلك المقاصد فهي في سعتها كالبحر الزاخر، وفي حسنها كاللآلئ والجواهر ومن تلك الفوائد ما يلي:

١. إن معرفة الحكم من أجل المسائل الإلهية (١):

فحين يكون العبد على علم بتلك الحكم، ويعلم أن الشريعة ما جاءت إلا بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ويعلم أن الزكاة فيها تطهير للنفس والمال، كما قال تعليم عن المؤخّر مُن أَمَوْلِم مُصَدَقَةً تُطُهِ رُهُم وَتُزكّم مِها وَصَلّ عَلَيْهِم إِن صَلَوْتَك سَكُن لَهُم وَاللّه وَاللّه سَمِيع عَلِيم الله مَلا فيه صيانة المجتمع عن جشع أصحاب سَمِيع عَلِيم الله من الحكم الكثيرة، ترسخ يقينه أن مالك الملك وخالقه سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون فأي نفع وضر أو خير أو بلاء، وأي تصريف وتقدير هو من عند الله تعالى، فيوقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه.

حينها تنكشف للعبد أسرار الربوبية ومعانيها، فلا يحب إلا الله ولا يرجو سواه ولا يخاف إلا منه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوقن إلا بوعده، ولا يدعو إلا إياه، ولا يراقب سواه وهذا هو التأله الحق والتعبد لله سبحانه وتعالى<sup>(٢)</sup>، فيجب أن يكون المكلف على علم به إذ هو من أسنى المقاصد و هو قطب رحى التوحيد ونظامه ومبدأ الدين المبين وختامسه.<sup>(٣)</sup>

# ٢. تحقيق مراد الله تعالى من الحُكْم:

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية.شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٩/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: محموع الفتاوى. (۸۹/۱).

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل، ابن القيم (٢/١).

إن المكلف حين يكون على علم بالحكمة التي تتعلق بما شرعه الله تعالى فإن ذلك يكون أدعى له في تحقيق مراد الله عز وحل منه في هذه المسألة. ففرق بين عبد يقوم للصلاة ينقرها نقر الديك، ويؤدي حركات بلا تفكر في هذه الصلاة، وبين عبد يقوم للصلاة مستشعرا أنه بين يدي الله تعالى، وأن هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

وشتان بين صائم عن الأكل والشرب والجماع، وجوارحه تطيش في الحرام وتعمل فيه وبين من صامت جوارحه عما حرم الله قبل أن يصوم عن الأكل والشرب.

يبين هذا ما ورد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن العبد ليصلى الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها)(١)، فبيّن الحديث أن العبد يصلي الصلاة الواحدة بأركاها ولكن يقبل منه على قدر ما وعى منها.

وكذلك في الصيام فقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبي ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) (٢) فأي صوم هذا الذي لم يمنع الإنسان عن ارتكاب ما حرم الله.

وكذلك النكاح فإن من حكمه: الإحصان والبعد عما حرم الله كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله في قال: (يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) (٣)، فما بالك برجل قد أنعم الله عليه بالزواج ثم هو يرتكب ما حرم الله من الفاحشة والعياذ بالله!!! ولذلك كانت عقوبة الزاني المحصن أشد من الزاني غير المحصن.

(TT)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده برقم (١٨٩١٤)، وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: حديث صحيح وصححه الألباني في صفة الصلاة (ص ٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم برقم (١٨٠٤)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب من لم بستطع الباءة فليصم، برقم (٤٧٧٩) ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، برقم (١٤٠٠).

فإذا علم المكلف هذه الحكم واستشعرها أقبل على ربه حين يصلي خاشعا متخشعا سائلا مولاه أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، وصام حتى تصوم نفسه وجوارحه عما حرم الله، وإذا أراد النكاح كانت نيته أن يعف نفسه، وأن يرزقه الله ذرية طيبة، فإن لم يستطع بذكل جميع الوسائل في إعفاف نفسه، وهكذا يكون حاله في جميع ما أمر الله به أو نهسى عنه بعيدا عن التخبط قريبا إلى الصواب، إذا وفقه الله وكان على علم كهذه الحكم. (١)

٣. إن معرفة الحكم من الأمور التي تعين العبد على شكر ربه وذكر آلائه:

فإن الله تعالى كما حلق الإنسان في أحسن تقويم، وكما يسر الله له من أمور معاشه ما يقتات به ويصلح أمره، فقد جعل شريعته ودينه أكمل الـــشرائع وأعظمها وأحسنها وأحكمها، فقد كمل لنا الدين وأتم لنا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا كما قال تعالى: ﴿ الْمَوْمَ اَكُمْلُمُ الْإِسَلَامُ دِيناً ﴾ [المائسدة: ٣]. ﴿ الْمَوْمُ اَكُمْلُتُ لَكُمْ وَيَنكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ يِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسَلامُ دِيناً ﴾ [المائسدة: ٣]. وامتن علينا في غير ما آية بهذا الدين القويم والرسول الأمين في فقال: ﴿ إِلَيْهُ عَلَى اللهُ على من العباد شكر معبودهم حل وعلا، فكيف بمن اطلع على شيء من العباد شكر معبودهم حل وعلا، فكيف بمن اطلع على شيء من ديون من الشاكرين؟! (١)

#### ٤. زيادة الإيمان واطمئنان القلب:

وذلك أن الحُكْم إذا أتى من الشارع سبحانه وتعالى سلّم العبد وانقاد للعمل به لأنه تتريل من حكيم حميد كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَائَتَبِعْ أَهْوَآءَ

<sup>(</sup>١) انظر: حجة الله البالغة. الكاندهلوي (٦٢/١)، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (١٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة، ابن القيم (٣٠٨/٢).

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ١١٤ اللَّهِ ١٨ ، فإذا علم الحكمة والفائدة من العمل ازداد إيمانه وترسخ يقينه واطمئن قلبه، حيث تكثر بذلك الدلائل وتكثر طرق العلم وهما يثلحان الصدر ويزيلان اضطراب القلب. (١)

ويقول التفتازاني(٢): وبه أي التعليل يكون سرعة الإذعان وزيادة الاطمئنان بالأحكام(٣).

٥. بيان أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان:(٤)

فمعرفة الحِكَم مما يكفل استمرار الشريعة وديمومتها في كل زمان ومكان، منذ زمن البي وقتنا هذا وحتى تقوم الساعة، وما تترل على الأمة نازلة أو تطرأ عليهم مسألة إلا وهم بحاجة إلى النظر في الحكمة والمقصد من التشريع، في القياس واستنباط الأحكام الشرعية من الوقائع المستحدة التي لم يدل عليها دليل، وذلك أن هذه الحكم إنما هي مستخلصة من الأدلة الشرعية (٥)

7. معرفة الحِكَم فيه رد على المبتدعين، وحصانة من الوقوع في شراك الكائدين. فإن كثيرا من المبتدعة والملاحدة ردوا قدرا كبيرا من الأحكام وأصول الدين بحجة مخالفتها للعقل- زعموا-، وقاموا على هذه الأحكام بالإنكار والتأويل.

ولا سبيل إلى مجاهة هتاهم وضلالهم إلا بمعرفة أوجه الحكمة من الأحكام وتبيينها فإذا تبين للمكلف ذلك استطاع أن يظهر ما أخفوه من محاسن الشريعة، وأن يكون متحصنا من الشبهات والشعارات التي ينادي هما من أرادوا أن يحكموا قوانين البشر بحجة عدم ملائمة الشريعة لهذا الزمان، وأن يكشف زيفهم وما تبطن قوانينهم من الظلم والجهل (1).

٧. معرفة الحكم تعين على فهم الأدلة والأحكام الشرعية (٧)

<sup>(</sup>١) انظر: حجة الله البالغة (٦٢/١)، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (١٠٣).

 <sup>(</sup>۲) هو مسعود بن عمر بن التفتازاني الشافعي، لغوي منطقي أصولي، ت(۲۹۲هـــ).انظر: كشف الظنون
 (۲) هو مسعود بن عمر بن التفتازاني الشافعي، لغوي منطقي أصولي، ت(۲۹۲هـــ).انظر: كشف الظنون

<sup>(</sup>٣) شرح التلويح على التوضيح، (٢/٤٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص ١٨٤)، طرق الكشف عن مقاصد الشارع (ص ٥٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية، سميح الجندي (ص ٦٩، ١٣٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: حجة الله البالغة (٦٣٩/١)، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (١٠٣).

<sup>(</sup>٧) انظر:مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (٢٠٤،٢٠٣)،طرق الكشف عن مقاصد الشارع (٤٥)

فمن المعلوم أن دلائل الألفاظ تتفاوت، فمن المتكلمين من هو أقدر على نصب العلامات على المراد من كلامه منه من بعض آخر، ومنهم من يتطرق الاحتمال في كلامه أكثر مما يتطرق إلى شخص آخر، ولذلك فإن الكلام لا يستغني أن تحفه ملامح من السياق ومبينات الألفاظ، ومقامات الخطاب فتكون معينة على فهم مراد المحتكلم. وإزالة الاحتمالات المتطرقة له.

وإن أدق مقام في الدلالة وأحوجه إلى الاستعانة عليها هو مقام التشريع، فلابد أن يستعين الفقيه في فهم الأدلة بما يحيط بما من قرائن، ولذلك لم يستغن الفقهاء عن استقصاء تصرفات الرسول على ولا عن استنباط العلل والحكم، بل كان بعضهم يرحل إلى مدينة النبي على حتى يتضح له ما يستنبط من العلل تبعا لمعرفة الحكم والمقاصد.

ومن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: (ما أرى رسول الله على ترك استلام السركنين اللذين يليان الحِجْر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم) (١) لأنه كان لا يرى مزية في التفريق بين الركن اليماني وغيره من الأركان غير الحجر الأسود حتى سمع من عائشة رضي الله عنها قول النبي على: (ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم )(٢). فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال: (لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)، فعلم بذلك الحكمة من تركه على استلام الركنين اللذين يليان الحجر.

٨. معرفة الحِكم وسيلة ضرورية في الدعوة إلى الله تعالى:

فبمعرفتها يتم تذكير الناس وإرشادهم بحكمة خلقهم، وحثّهم على تطبيق الشريعة لما فيها من المصالح العظيمة، وتتبيّن لهم المصالح والحكم المترتبة على ما يقومون به من المامورات والمفاسد التي تُدرأ حين يمتنعون عن المنهيات، فالطبيعة البشرية تحب ما يجلب لها الخير وتميل نفوسهم إلى ما ظهر لهم حكمته.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، برقم (١٥٠٦)، ومسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، برقم(١٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيالها، برقم (١٥٠٦)، ومسلم في كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها برقم (١٣٣٣).

وهي مهمة كذلك في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، فإذا تبين للكافر محاسن دين الإسلام، وما يدعو إليه من العدل والحكمة، وإشباع الروح بالطمأنينة والخشوع والطهر والتعلق بالله، وتنظيم أمورهم في جميع شؤون الحياة، وحرصه على استقرار الأسرة من التشرد والضياع، مقارنة بما يعانونه في مجتمعاتهم الكافرة من خواء الروح، والظلم وتفرق الأسرة وتشرذمها، كان أدعى لهم في الدخول إلى الإسلام إذا وفقهم الله لذلك.

وهي مهمة كذلك للداعية في ترتيب أولوياته في الدعوة، واختياره الأنسب فيما يبدأ به، فيقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة، ويقدم السضروريات على الحاجيات والتحسينيات، ويحذر من المفسدة العظمى قبل المفسدة الصغرى.

يقول الشوكاني<sup>(۱)</sup> رحمه الله: ( فالعالم المرتاض بما جاءنا من الشارع الذي بعثه الله تعالى متمما لمكارم الأخلاق، إذا جعل غاية همه وأقصى رغبته جلب المصالح الدينية للعباد ودفع المفاسد عنهم، كان من أنفع دعاة المسلمين وأنجح الحاملين لحجج رب العالمين). (٢)

<sup>(</sup>۱) محمد بن علي بن محمد الشوكاني ولد سنة ۱۱۷۲هـ ولازم القاضي أحمد بن محمد الحرازي، ودرس على القاسم بن محمد الخولاني، له مؤلفات في أغلب العلوم، ومن ذلك، نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار، وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير، وإرشاد الفحول، وغيرها من الكتب (ت١٢٥٠هـ). أبجد العلوم (٢٠١/٣).

<sup>(</sup>٢) طلب العلم، للشوكاني (ص ١٣٥).

# البّائِ الْحَوْلَ الْمُعَاء الفرد المسلم وصيلاحه في آيات بناء الفرد المسلم وصيلاحه في آيات المعا ميلات والمواريث والنكاح والأطعمة

# وفيه أربعة فصول:

الفَطْيِلُ الْأَوْلُ: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات المعاملات.

الفَطْيِلُ الثَّابِي : بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات المواريث.

الفَطَيْكُ الثَّالِيْنِ: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات النكاح.

الفَطْيِلُ الْوَالِغِ: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات الأطعمة.



# الفضياف المحول

# بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات المعاملات.

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تقوى الله عز وجل.

المبحث الثاني: مراقبة الله عز وجل.

المبحث الثالث: تحقيق الفلاح.

المبحث الرابع: التسليم بالقضاء والقدر.

المبحث الخامس: تقديم حقوق الله تعالى على مصالح الدنيا.

المبحث السادس: الحذر من سوء العاقبة.

#### المبحث الأول : تقوى الله عز وجل

تقوى الله عز وجل من الحِكم التي ذكرها الله تعالى وكررها في كتابه الكريم في كثير من الأحوال وذلك لإنما من الأسباب التي تعين على صلاح العبد واستقامته

ولما كانت المعاملات المالية مظنة لهضم الحقوق أو التحايل أو التعامل فيه بما حرم الله فقد قرن عز وجل تقواه بالآيات التي تحدثت عن هذه المعاملات، وسأبين ذلك من خلال المطالب التالية:

### • المطلب الأول: التقوى تمنع العبد عن التعامل بالربا.

فأمر الله عز وحل بتقواه في الآيات التي تحدثت عن الربا، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَعَلَكُمُ اللهُ اللهُ لَعَلَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ لَعَلَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ لَعَلَكُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فذكر - حَلُ وعلا - التقوى في هذه الآية والآيات التي تليها ثلاث مرات، فذكرهم في هذه الآية بتقواه فقال: ﴿ وَاتَقُوا اللّهَ ﴾ ثم حذرهم وأمرهم باتقاء النار فقال في الآية التي تليها: ﴿ وَاتَقُوا النّار الَّتِي أُعِدَتْ لِلكَفِرِينَ ﴿ آلَ عمران: ١٣١ ثم بيّن ما أعد للمستقين فقي الله : ﴿ وَاتَّقُوا النّار الّي اللّه عَمْر الله عمران: عَمْنُهُ السّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَتْ لِلمُتّقِينَ ﴿ اللّه عَمْنُهُ السّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَتْ لِلمُتّقِينَ ﴿ اللّه عمران: ١٣٣] .

فأكّد تعالى أن البعد عن أكل الرباحال كونها أضعافا مضاعفة - وهو ربا الجاهلية- خصلة من خصال التقوى (٣) وذلك: أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى

<sup>(</sup>١) التعريفات، الجرجاني (٩٠/١)

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۲۰/۳

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي ١٤٨

أحل فإذا حل الأحل طلبه من صاحبه فيقول له الذي عليه المال: أخر عني دينك وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك (١).

فالتقوى حينئذ تكون رادعة من الوقوع في هذه المعاملة لألها من صفات الجاهلية ولذلك جعل العقوبة لمن لم يرتدع النار التي أعدت للكافرين.

كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: (هي أحوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في احتناب محارمه ). (٢)

وكما أمر الله المؤمنين بتقواه في مبدأ تحريم الربا (٣)، فقد أمرهم بما كذلك حينما أغلت باب المعذرة في أكله فقدال: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ البقرة: ٢٧٨

فأمرهم الله بتقواه قبل الأمر بترك الربا لأن تقوى الله هي أصل الامتثال والاحتناب وترك الربا من جملتها (٤).

وقد حتم الله هذه الآيات بالأمر بتقواه كذلك فقال: ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فتكرير الأمر بالتقوى في هذه الآيات ، تقطع أي طريق للتحايل أو التلاعب، وإن سمــي

<sup>(</sup>۱) جامع البيان ۲۰٤/۷

<sup>(</sup>٢) الكشاف، الزمخشري (٢١٦/١)

<sup>(</sup>٣) الظاهر أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية سورة البقرة فكانت هذه تمهيدا لتلك و لم يكن النهي فيها بالغا ما في سورة البقرة. انظر التحرير والتنوير (٨١/٣) (٨٥/٤).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير، ابن عاشور (٩٣/٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب التفسير، سورة البقرة، باب (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) ورقمه (٤٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) تيسير الكريم الرحمن (ص ١١٧)

الربا بغير اسمه، فتقوى الله سبحانه هي الزاجر الرادع و السياج المانع من الولوج في هذا الباب سواء من يتعامل بهذه المعاملات من أصحاب الأموال أو من يفتي ويبين للناس أحكام الله وشرعه تجاه هذه القضايا.

# • المطلب الثاني: تقوى الله تعالى عند الاستدانة وأداء الدين.

أمر الله تعالى بتقواه في آية الدَّيْن فقال تعالى في مطْلع الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَكَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

فأمر الله حل وعلا المدين بتقواه عند إملاء الدَّيْن والإخبار به، لألها تدفعه إلى أداء ما عليه من الحق و تردعه عن بخس صاحب الحق حقه.

وكذلك فإن الأمر بالتقوى ملازم للكاتب في قيامه بالكتابة ابتداء، وعند أدائه للكتابة لئلا يكتب غير الحق.

وكذا الشاهد فإنه مخاطب بالتقوى في هذه الآية حتى لا يكتم شهادته فيبحس الدائن حقه أو يزيد على المدين ما لم يستدنه، فقد قال تعالى : ﴿ وَلاَ يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئاً ﴾ والضمير في منه عائد إلى الحق، وهو حق لكلا المتداينين فإذا بخس الكاتب أو الشاهد منه شيئا أضر بأحدهما لا محالة (١).

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير (۱۰٤/۳)

وأخرج الطبري<sup>(۱)</sup> بسنده عن قتادة<sup>(۲)</sup> قال: (اتقى الله شاهدٌ في شهادته، لا ينقص منها حقًّا ولا يزيدنَّ فيه عقًّا ولا يزيدنَّ فيه باطلا)<sup>(۳)</sup>

ثم حتم الله حل وعلا هذه الآية وما فيها من أحكام في الإشهاد والكتابة والنهي عن الإضرار بقول عن الإضرار بقول عن الإضرار بقول عن الأخراكة وأتَّقُوا الله وأتَّقُوا الله وأكَّا الله وأنه التقوى سبب من أسباب العلوم (١).

وحتم الآية بتقوى الله وإحاطته وعلمه بجميع الأمور في غاية المناسبة لما يفعله المتعاملون من الحيل التي يحاول كل واحد منهم أن يبخس غيره ويجلب الحظ لنفسه، كما في الخـــتم بالتقوى ترغيب في امتثال ما أمر الله به من أحكام في هذه الآية، وهذا الخـــتم حــامع لبُشرَى التعليم ونذارة التهديد. (٥)

<sup>(</sup>۱) محمد بن حرير بن يزيد بن كثير، الإمام العلم المحتهد المفسر، أبو جعفر الطبري، من أهل آمل بطبرستان مولده سنة ٢٢٤، كان من كبار أئمة الاجتهاد، له كتاب (أحبار الأمم وتاريخهم)، كان ثقة صادقا حافظا رأسا في التفسير إماما في الفقه والإجماع والاختلاف، علاّمة في التاريخ وأيام الناس، عارفا بالقراءات وباللغة، وغير ذلك، توفي سنة ٣١٠هـ (سير أعلام النبلاء ٢٦٧/١٤)

<sup>(</sup>۲) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي أبو الخطاب، ولد سنة ستين، روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وأبي العالية، وروى عنه أيوب السختياني، ومعمر بن راشد والأوزاعي، وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، وعن عبد الرزاق عن معمر قال: قال محمد بن سيرين: (قتادة أحفظ الناس، أو مسن أحفظ الناس) وقد كان رأسا في العربية والغريب وأيام العرب وأنسابها توفي سنة ١١٨هـ. (السير ٥/٩٦٩-٢٨٣)

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٨٦/٦)

<sup>(</sup>٤) انظر: التحرير والتنوير (١١٨/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: نظم الدرر، البقاعي ١/٩٥٥

ولذا فإن من اتقى الله عز وجل في أداء دَيْنه أو قيامه بالكتابة والشهادة فإن الله يهديه لما فيه الخير والنجاة، فعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِنْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ ) (١).

ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح (٢) عن أبي هُرئيرة رضي الله عنه عَنهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ : أَنّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلَفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَلَالَ كَفَي بِاللّه شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِني بِالْكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللّه شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِني بِالْكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللّه شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِني بِالْكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللّه سَهِيدًا فَلَمْ يَحِدُ مَرْكُبًا فَأَخَدَ حَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْحَلَ مَرْكُبًا يَرْكُبُهَا يَقْدُمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي أَجَلَهُ فَلَمْ يَحِدُ مَوْضَعَها ثُمَّ أَتِي بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ: فَقُلَالًا اللّه مَنْ إِلَى صَاحِبه ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضَعَها ثُمَّ أَتِي بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ: فَقُلْتُ كَفَى بِاللّه مَنْ رَجَّجَ مَوْضَعَها ثُمَّ أَتِي بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ: فَقُلْتُ كَفَى بِاللّه مَنْ رَجَّجَ مَوْضَعَها ثُمَّ أَتِي بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ وَاللّه مَنْ أَلْفَ دِينَارٍ فَسَأَلْفِ كَفِيلًا فَوَصَى بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللّه شَهِيدًا فَرَضِي بَكَ، وَإِنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَحْدَ فَهِ الْمَالُ فَالْدِي لَهُ فَلْدَى يَلْتُمْ مَوْكُمَ هَا أَلْهُ مَنْ أَلْفَ فَرَضَى بَكَ، وَاللّه مَا فَيْرَ وَالِّي أَسَلَهُ فَرَحَى بَهَا فِي الْبُحْرِ حَتَّى وَلَحَتْ فِيهِ مُوسَى بَكَ، وَاللّه مَا أَنْعُر وَالِنِي اللّه مَا الْمَلُ وَالسَّحِيفَةَ مَنْ اللّه مَا الْحَسَرَفَ وَهُو فَي ذَلِكَ يَلْتُمسُ مَرْكُبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلْدُهِ فَأَتَى بِاللّهُ فَا لَا لَيْنَارٍ وَالصَّحِيفَةَ أَنْ وَاللّه مَا يَشَوَعُهَا وَحَدْتُ مَوْكَ أَنَى اللّهُ فَلْ أَلْفَ اللّهُ عَلْ اللّهُ فَلْ اللّه عَلْ اللّه فَدْ أَدَى عَنْكَ اللّه عَلْ اللّه فَدْ أَدًى عَنْكَ اللّه عَلْ اللّه فَدْ أَدًى عَنْكَ اللّه وَلَا اللّه فَدْ أَدًى عَنْكَ اللّه عَلَى اللّه فَلْ اللّه اللّه اللّه اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه فَدْ أَدًى عَنْكَ اللّه عَلْ اللّه عَلْ وَاللّه وَلَا اللّه عَلْ اللّه اللّه اللّه عَلْ اللّه ع

و لما كانت التقوى ملاك الخير كله فقد أمر الله بها في الآية التي تليها فقال ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهِنُ مَّقَبُوضَ أَفَا إِن كُنتُو الله عَلَىٰ الله وَ الآية التي تليها فقال ﴿ وَإِن كُنتُو الله عَلَىٰ الله وَ الآية الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِثْلَافَهَا، بــرقم (۲۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الكفالة، باب الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ بِالْأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا، برقم (٢١٦٩)

فكرر الخطاب للمدين بتقوى الله في رد الأمانة وهي الدَّيْن، وخوطب السدائن كسذلك بتقوى الله في رد الأمانة وهي الرهن، وقد عبر الله جل وعلا بالأمانة لما في هذا الاسم من مهابة في النفوس، ولأن عدم الوفاء بالأمانة يعتبر حيانة وذلك ما تسستنكره السنفس أن توصف به (۱) ، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله الحق ومن أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (۱) والتقوى مانعة من بخس الحق ومن ضياع الأمانة (۱).

وقد أكد النبي على تقوى الله في جميع المعاملات المالية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ( لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ فَالَى بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عَبَادَ اللّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُ اللّهَ عَلَى اللّهَ إِلَى صَدْرِهِ تَلَاثَ مَرَّاتَ بِحَسْبِ امْرِئَ مِنْ اللّسَّرِ أَنْ يَحْقِرَ وَلَا يَحْقِرَ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ). (\*)

ههنا) إشارة لكونها تحجز العباد عن هذه المعاملات المشينة.

وهكذا فإن الشريعة الإسلامية جاءت بالتأكيد على التقوى في المعاملات المالية وذلك أن المال مادة البدن، والبدن تابع للقلب، فإذا صلح القلب بالتقوى صلح سائر البدن وإذا فسد القلب فسد سائر البدن فيحصل التعدي والظلم الذي هو خلاف التقوى (°) وقد قال

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير (١٢٢/٣)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب الإجارة، باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده برقم(٣٥٣٤) والترمذي في كتاب البيوع، باب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الذَّمِّيِّ الْخَمْرَ يَبِيعُهَا لَهُ، برقم (١٢٦٤)، صححه السشيخ الألباني، انظر: السلسلة الصحيحة (٧٨٣/١) برقم (٤٢٣)

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان، الشنقيطي (٢٩٨/٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله برقم(٢٥٦٤)

<sup>(</sup>٥) انظر: محموع فتاوى ابن تيمية (٢٣١/٣٢)

النبي ﷺ: (أَلَا وَإِنَّ فِي الْحَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَــسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ ) (١)

- ومن تقوى الله حل وعلا في هذا الباب: العلم بأبواب المعاملات المالية، فيعلم العبد ما هو واجب عليه وما هو محرم، وما ينبغي عليه احتنابه وما يجوز له الإقدام عليه. حتى يكون على بينة وبصيرة فلا يدخل إلى جسده مال حرام بسبب جهله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه برقم (٥٢)، ومسلم في كتاب المساقاة، بـــاب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم(٩٩٩) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) انظر: إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي (١٠٧/٢).

#### المبحث الثاني: مراقبة الله تعالى

المراقبة: استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله، (١) وراقبَ اللّهَ تعالى في أمرِه أي حافه.

ومن المراقبة ما ثبت عن النبي على لله عليه السلام عن الإحسان قال: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). (٣)

والمراقبة من أسباب صلاح العبد واستقامته، وهي سياج للعبد أن يقع فيما حرم الله ولهي عنه، خصوصا حين تقوى دوافع الظلم والغش.

# • المطلب الأول: مراقبة الله تعالى في مال اليتيم

فقد ذكّر الله عباده بمراقبته حين أمر بحفظ مال اليتيم ولهي عن التصرف فيه بما يعود عليه بالضرر فقال تعالى :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَالنَّاسُ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ عَوَالْأَرْجَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَعَاتُواْ ٱلْمِنَكَىٰ آمُولَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّ لُواْ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَعَاتُواْ ٱلْمِنَاكُمْ وَلَا تَتَبَدَّ لُواْ اللَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ أَنُولُهُمْ إِلَىٰ آمُولُهُمْ إِلَىٰ آمُولُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ أَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ أَمُولُكُمْ وَلَيْ إِلَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَيْهِ حَسِيبًا ﴿ أَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُونَ الْمُؤَلِّمُ وَكُولُولُهُمْ وَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُونَا اللَّهُ وَلَا تَأْمُولُكُمْ وَلَا تَأْمُولُكُمْ وَلَقَالُولُكُمْ إِلَيْهُ حَسِيبًا ﴿ أَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُونُولُولُهُمْ وَكُونُولُولُكُمْ أَوْلُولُكُمْ وَلَقُولُولُكُمْ أَلُولُولُكُمْ وَلَقُولُولُكُمْ وَكُولُولُكُمْ وَكُولُولُكُمْ إِلَيْهُ حَسِيبًا ﴿ أَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا أَمُولُكُمْ فَاللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَكُولُولُكُمْ وَلَقُولُولُكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَكُولُولُكُمْ وَالْفُولُولُولُولُولُكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) التعريفات (٢٦٦/١)

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، ابن منظور (٢١/٤)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، كتاب الإيمان، باب سؤال حبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة،برقم(٥٠)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإحسان برقم(٨)

فأخبر تعالى في بداية هذه الآيات أنه رقيب مطلع على أحوال العباد حـــال تـــصرفهم في أموال اليتامى إذ لا حامل على العدل في الأيتام إلا المراقبة، لأنه لا ناصر لهم، وقد يكونون من ذوي الأرحام. (١)

فقد يتحايل الولي و يأحذ المال الجيد من مال اليتيم ويقوم بإعطائه المال السرديء بحجة الاستبدال، وقد يجمع مال اليتيم إلى ماله دون حاحة لذلك، ولم يعلم أن الله مطلع عليه عالم بنواياه ولذلك فقد أشار الله إلى اطلاعه وعلمه فقال: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكُمُ قُلُ اللهُ عَلَمُ اللهُ يَعْلَمُ ٱلمُفْسِدَ مِنَ ٱلمُصْلِحُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ اللهُ لَا عَلَمُ اللهُ عَنِينُ حَكِيمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ ٱلمُفْسِدَ مِنَ ٱلمُصْلِحُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَا عَنْ اللهُ عَنِينُ حَكِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وقد يتصرف الولي في مال اليتيم فينفق منه كيف شاء ويضعه في غير موضعه مستعللا بإنفاقه على اليتيم قبل بلوغه، إذ لو بلغ اليتيم الحلم لما استطاع أن يتنعم الولي بالمال فنهى حل وعلا عن هذا التصرف، فقال: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا ﴾ وأمر الغين بالتعفف، وأوصى الفقير أن يأخذ ما يكفيه بالمعروف فقال : ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعُفِفٌ وَمَن كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعُفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُهُوفِ ﴾ [النساء: ٦] وقد اختلف العلماء في قوله: (فليأكل بالمعروف) هل هو على سبيل القرض ويقضي إذا أيسر أم لا؟

فمن العلماء من قال أنه على سبيل القرض (٣)، فعن علي بن أبي طلحة (١) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأَكُلُ بِٱلْمَعُ مِنِ ﴾

<sup>(</sup>١) نظم الدرر (٢٠٨/٢)

<sup>(</sup>٢) انظر: حامع البيان (٧/ ٥٢٧)، تفسير القرآن العظيم (١/١٨)

 <sup>(</sup>٣) وهو قول عبيدة السلماني ومجاهد وسعيد بن حبير، قالوا لأنه استباحه من مال غيره فلزمه قضاؤه كالمضطر إلى طعام غيره، انظر: المغني (٣٤٤/٦).

<sup>(</sup>٤) على بن أبي طلحة واسمه سالم بن المخارق الهاشمي يكنى أبا الحسن أصله من الجزيرة وانتقل إلى حمص روى عن ابن عباس ولم يسمع منه بينهما مجاهد، وأبي الوداك جبر بن نوف وراشد بن سعد المقرئي، وروى عنه داود بن أبي هند ومعاوية بن صالح الحضرمي وسفيان الثوري قال أحمد بن حنبل: "كان في مصر صحيفة واحدة من التفسير قد رواها علي بن أبي طلحة، من رحل من طالبي التفسير لتحصيلها لا يعد كثيرا" ونقل البخاري من تفسيره وواية معاوية بن صالح عنه عن بن عباس شيئا كثيرا في التراجم وغيرها ولكنه لا يسميه يقول قال ابن عباس =

يعني القرض. (١)، وعلى هذا القول يجب على الولي مراقبة الله تعالى في رد القرض، لأنــه حل وعلا هو المطلع عليه في أخذه لمال اليتيم ورده له.

من العلماء من قال: لا يلزم الفقير العوض، وهو الصحيح (٢) لأنه عوض عن عمله فلم يلزمه بدله، وعلى هذا فيحب على الولي الفقير أن يراقب الله تعالى في أحذ ما يكفيه بالمعروف.

فعن عمرو بن شعيب (٢) عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إني فقير لـــيس لي شيء ولي يتيم، قال: فقال: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل (١) (٥) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: في قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَتَعَفِفَ وَمَن كَانَ

= أو يذكر عن ابن عباس، له عند مسلم حديث واحد في ذكر العزل قال عنه ابن حجر: صدوق مات ســـنة ١٤٣هـــ (تهذيب التهذيب٢٩٨/٧) (طبقات المفسرين الأدنه وي ١ /٢٤)

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۸۱/۷)، وسنده حسن، قال ابن حجر: وعلي صدوق لم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون هذه النسخة (العجاب ۲۰۷/۱) انظر: موسوعة التفسير الصحيح، أ.د. حكمت بشير (٤٦/١).

<sup>(</sup>٢) وهو قول النحعي وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والحسن البصري ورواية للإمام أحمد وقول للشافعي، وحجتهم أنه لو كان رد المال واحبا على الفقير إذا أيسر لكان واحبا عليه في الذمة قبل اليسار. انظر: المغسني (٣٤٤/٦)، تفسير القرآن العظيم (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>٣) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص الإمام المحدث أبو إبراهيم فقيه أهل الطائف ومحدثهم حدث عن أبيه فأكثر، وعن سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء، وحدث عنه الزهري وقتادة وعطاء بن أبي رباح شيخه وعمرو بن دينار، قال الأثرم: سئل أبو عبد الله، عن عمرو بن شعيب، فقال: ربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شئ، وقال الدارقطني: لعمرو بن شعيب ثلاثة أجداد: الأدنى منهم محمد، والأوسط عبد الله والأعلى عمرو، وقد سمع شعيب من الأدنى محمد، ومحمد تابعي، وسمع جده عبد الله، فإذا بينه وكشف، فهو صحيح حينئذ، قال: و لم يترك حديثه أحد من الأثمة، و لم يسمع من جده عمرو بن العاص قال ابن حجر: صدوق من الخامسة مات سنة ١٨ ١هـ (السير ١٥ ١ - ١٧٦)، (تقريب التهذيب ١ / ٤٢٣).

<sup>(</sup>٤) المتأثل: أي الجامع، انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١٩٢/١).

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، بَاب مَا جَاءَ في مَا لِــوَلِيِّ الْيَتِــيمِ أَنْ يَنَــالَ مِــنْ مَــالِ الْيَتِــيمِ، بــرقم (٢٨٧٢)، والنسائي في كتاب الوصايا، باب مَا لِلْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ، برقم(٣٦٦٨). قال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود (٢/٥٥٥) برقم (٢٤٩٦). انظر: موسوعة التفسير الصحيح (٩/٢)

فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء: ٦] أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف. (١)

وقد أمر الله — حل وعلا- الوليُّ بألا يتسرع في التخلص من مال اليتيم بدفعه إليه قبــل أن يتحقق في اليتيم شرطان:

الأول: البلوغ.

والثاني: إيناس الرشد (٢).

فإذا لم يكن عند ولي اليتيم خوف من الله تعالى فإنه يرى في مال اليتيم فرصة وغنيمة يتعجل فيها المال (٣)، ولذا فإن الله عز وجل كما أخبر في أول الآيات أنه مراقب لهمم ومطلع عليهم ختم هذه الآيات بقوله: ﴿ وَكُفَّى بِٱللَّهِ حَسِيبًا اللهِ ﴾ [النساء: ٦]

أي: وكفى بالله محاسبا وشهيدًا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام، وحال تسليمهم للأموال: هل هي كاملة موفرة، أو منقوصة مَبْخوسة مدخلة مروج حساها مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله.

لأنه لا ضمان لهذه الأموال إلا بوازع مراقبة الله تعالى والخوف منه، إذ لا يستطيع اليتم أن يطالب بحقه وحصوصا إذا كان وليه ذا قرابة له.

وكما نمى الله عن ظلم اليتيم، فقد أمر الله بالإحسان إليه فقال: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْتِيمِ

وذلك بالمحافظة على أموال اليتامى وتنميتها وتثميرها له بالتجارة في مواقع النظر والسداد التي يغلب على الظن فيها السلامة والتنمية، ويأمن عليها من الضياع والتلف (٥)، وهدده

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب:(الآية)، برقم: (٤٢٩٩)،ومسلم في كتاب التفسير برقم (٣٠١٩).

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (١٨٨/١)

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص١٦٤)

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: العذب النمير، الشنقيطي (٨٥٢/٢)

المرتبة من أعظم مراتب المراقبة، لما فيها من الإحسان إلى اليتيم بتثمير ماله والاتجار به دون ظلمه أو الأحذ منه.

### • المطلب الثاني: مراقبة الله تعالى في أداء الأمانات.

ومن المواضع التي أشارت إلى مراقبة الله، قوله حل وعلا في الأمانة؛ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواُ ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ اَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدَٰلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعِظُكُم بِيِّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ ﴾ [النساء: ٥٨]

ويدخل في هذه الآية كل من هو مؤتمن على أمانة في دين أو دنيا، ومن ذلك قضاء الدين ورد الحقوق إلى أصحابها، لأن (الأمانة) جاءت بلفظ الجمع فيدخل فيها كل ما يمكن أن يؤتمن الإنسان عليه (١).

وقد حتمت الآية بقوله: ﴿ إِنَّالَةَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ وهذان الاسمان يستلزمان مراقبة الله تعالى إذ هو سميع لما نقول، بصير بما نفعل، فمن تعبد الله تعالى بمذين الاسمين حصلت له المراقبة (٢)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ثم قال: (رأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنه) (٢).

والإحسان في أداء الدين من المراقبة، وهو أن يؤدي العبد الدّيْن على الوجه الأكمل فعَنْ أَبِي هُرَيْ ـرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ دَيْنٌ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَـــإِنَّ لَــصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ اشْتَرُوا لَهُ سِنَّا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ سِنَّا إِلَّا سِنَّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ قَالَ: ( فَاشْتَرُوهَا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ فَإِنَّ مَنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً) .

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٤٩٤/٨)، تفسير القرآن العظيم (٣٣٨/٢)، أضواء البيان (٥٦٩/٥)

<sup>(</sup>۲) انظر: مدارج السالكين، ابن القيم (۲/٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في الجهمية، برقم (٤٧٢٨)، قال الألباني صحيح الإسناد، والإشارة منه صلى الله عليه وسلم أراد بما تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان يريد أن له سمعا وبصرا، و لم يرد بذلك الجارحة فان الله تعالى متره عن مشابحة المخلوقين، (انظر: فتح الباري٣٧٣/١٣)

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كِتَاب فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ، باب حسن القضاء، بــرقم(٢٢٦٣)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، برقم(١٦٠١).

ومن المراقبة أن يُنظِر الدائن مدينه في أداء دينه إن كان معسرا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال (كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه) (١)، فكان إنظاره للناس بما قام في قلبه من مراقبة الله تعالى، فتجاوز الله عنه لما كان يتجاوز عن الناس.

فيحب على العبد أن يستحضر مراقبة الله له وأنه مطلع عليه في معاملته للناس حــصوصا تلك التي تتعلق بالحقوق المالية، فإن الله وحده هو المحيط بعباده، ويعلم السر وأحفى.

فمراقبة الله إن غابت من قلب العبد فسد قلبه، وأصبح غاشا لنفسه وللمجتمع، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، قال: (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس مني) (٢).

وهكذا فإن مراقبة الله تعالى تجعل العبد مرتبطا بخالقه، مستحضرا عظمته في كل موقف فيدفعه ذلك إلى العدل في معاملته، وألا يظلم من ظلمه، بل قد يتجاوز ويعفو، فيصلح قلبه ويرتقي إلى درجات الكمال.

<sup>(</sup>۱) رواه البحاري في كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلب في عفاف، برقم (١٩٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ من غشنا فليس منا، برقم (١٠٢).

#### المبحث الثالث: تحقيق الفلام

أصل الفلاح البقاء، ومعناه: الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير. (١)

فالفلاح يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، قال ابن كثير<sup>(٢)</sup> رحمه الله في قولـــه تعـــالى: ﴿ وَأُوْلَتِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُوكَ ۞ ﴾ [البقرة: ٥]، أي: في الدنيا والآخرة (٣).

وعلى هذا فصلاح المسلم يكون بفوزه وفلاحه في الدنيا بطاعة الله وفي الآخــرة بــالفوز بالجنة.

وفي آيات المعاملات المالية من التشريعات والأحكام ما إن طبقها العبد المسلم وامتثل ما أمر الله به كان عونا له على الفوز والنجاة والفلاح.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَّا أَضْعَنَفًا مُّضَعَفَةٌ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَّا أَضْعَنَفًا مُّضَعَفَةٌ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ " ] } [10 عمران: ١٣٠].

فبين عز وجل أن امتثال أمره في ترك الربا سبب للفوز والفلاح، ولا غرو أن يكون هذا الفلاح في الدنيا قبل الآخرة، فإن الله جل وعلا يبارك لمن يطيع أمره فيبيع ويشتري ويتاجر بالمال الحلال، وقد حصل هذا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أول قدومه المدينة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: قَدمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف الْمَدينة فَآخَى النَّبِيُّ عَلَى فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: قَدمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف الْمَدينة فَآخَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِي الْأَنْصَارِي وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنَى فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأَزُو جُكَ، قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوق فَمَا رَجَعَ حَتَّى نِصْفَيْنِ وَأَزُو جُكَ، قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوق فَمَا رَجَعَ حَتَّى

<sup>(</sup>١) لسان العرب، (٢/٧٤٥).

<sup>(</sup>۲) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين حافظ مفسر مؤرخ فقيه، ولد في قرية من أعمال بصرى الشام عام ۲۰۱، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة ۲۰۱ هـ، ورحل في طلب العلم، وسمع من إسحاق الآمدي وابن عساكر والمزي وابن الرضي وشيخ الإسلام ابن تيمية، من كتبه: البداية والنهاية وطبقات الفقهاء الشافعيين والتفسير وغيرها كثير، وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته مات في شعبان سنة ۷۷۲ وكان قد أضر في أواخر عمره (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ا/۲۱۸) (الأعلام للزركلي ۱/۰۳)

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم: (١٧١/١)، انظر: التحرير والتنوير (١/١٧)

اسْتَفْضَلَ أَقطًا وَسَمْنًا فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَثْنَا يَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مَهْيَمٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ مَا سُــقْتَ اصُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَوَنْ نَوَاة مِنْ ذَهَبِ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةً (1).

وهكذا كل بيع أو معاملة تكون مبنية على امتثال شرع الله فإن عاقبتها إلى فلاح وبركة فعن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَعِن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) (١٤) بَيْعِهِمَا) (١٤)

فإذا حرص العبد المسلم على اكتساب ماله بالحلال فليبشر بالبركة و الفلاح ، فإن النبي فإذا حرص العبد المسلم على الله عنه: ( يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح) (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ،كتاب البيوع ، باب قول الله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)، برقم: (١٩٤٤) (٢) فتح الباري (٢٩٢/٩) وقوله في الحديث: (مهيم؟) أي ما الذي أراه بك وقوله: (وضر من صفرة) أي أثر من طب.

<sup>(</sup>٣) رواه البحاري، في كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ﷺ، برقم (٣٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلب في عفاف، برقم (١٩٣٣). عفاف، برقم (١٩٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، كتاب حسن الخلق، برقم (٢٩٩)، وأحمد في المسند برقم (١٧٧٩) وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة، برقم (٩١/٣) قال ابن والبيهقي في الشعب (٩١/٣) برقم (١٢٤٨)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة، برقم (٩١/٣) قال ابن أبي حاتم: سمع هذا الخبر علي بن رباح عن عمروبن العاص وسمعه من أبي القيس بدل عمرو عن عمرو فالطريقان جميعا محفوظان. (صحيح ابن حبان (٨/٨)، وقال الحافظ ابن حجر: صَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَة وَابْن حَبَّانَ وَالْحَاكِم مِنْ طَرِيق عَلِيَّ بْن رَبَاح عَنْ عَمْرو بْن الْعَاصِ، فتح الباري (٩٥/٨)، وصححه الألباني في مستكاة المصابيح (٢٥٥/٣).

أما من عصى الله تبارك وتعالى وتمادى في أكل الربا فإنه بعيد كل البعد عن هذا الفوز، بل إن عاقبة ماله إلى حسارة واضمحلال، قال تعالى: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّكَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّكُلُّ كَفَّادٍ أَثِيمٍ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]

وهذا دليل على أن متعاطي الربا بعيد عن الفلاح بل إن ماله قد يــذهب عنــه بالكليــة فتحصل له الآفات وتأتيه الجوائح ، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الــنبي على قال: ( ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة) (١).

وقد أخبر تعالى عن بني إسرائيل أنه حرم عليهم طيبات قد أحلت لهم، ومن أسباب ذلك تعاملهم بالربا وأكل أموال الناس بالباطل فقال: ﴿ فَيُظُلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَتِ أُجِلَتُ لَمُمُ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَيْثِيرًا ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمَولَ لَلْهَ كَيْثِيرًا ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمَولَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلِ ﴾ [النساء: ١٦٠ – ١٦١] .

وهذا يتبين أن الفلاح كل الفلاح في البعد عن المعاملات المالية التي حرمها الله ولهى عنها وخصوصا في هذا الزمن الذي انتشر فيه الربا وأصبح الاقتصاد العالمي لا يتحاشى عن التعامل بالربا، فإن الله تعالى يبارك في القليل إن كان حلالا، هذا في الدنيا، أما في الآخرة

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه، كتاب التحارات، باب التغليظ في الربا، برقم (۲۲۷۹)، والحاكم في المستدرك كتاب البيوع برقم (۲۲٦۲) وصححه ووافقه الذهبي، وأحمد في المسند برقم (۳۷۵٤).

فالفلاح هو الفوز بالأجر العظيم والأمن من الخوف والحزن يوم الفزع الأكبر، فإن الله تعالى لما أخبر أن المرابي ممحوق البركة وعد من آمن به وتخلى عن الربا فقال: ﴿ إِنَّ اللهِ عَمْمُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ اللهِ عَمْمُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٧] (١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم ١/٤/١

#### المبحث الرابع: التسليم بقضاء الله وقدره

الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الدين وأركان الإيمان، ولا يصح إيمان عبد حتى يــسلّم به، وقد بين النبي على أركان الإيمان حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال: (أن تُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمَلَائِكَتهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّهِ) قال عبــد الله ابن عمر رضي الله عنهما بعد أن حدث بهذا الحديث: لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُـدٍ ذَهَبّا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبلَ اللّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ.

وكما أن العبد يجب عليه التسليم بالقدر فيجب عليه الإذعان لأمر الله وشرعه فكله من قضاء الله، كما قال تعالى: ﴿ أَلا لَهُ الْخَانِي وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ فَهُرً يَقْسِمُونَ رَحِّمَتَ فَالله حل وعلا قد قضى آجال العباد و قسم أرزاقهم، قال تعالى: ﴿ أَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحِّمَتَ وَلِكَ ثَخَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُم فِي الْحَيَوةِ الدُّيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُم فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ ﴾ [الإخسوف: ٢٣]، وبين النبي على أن العبد لن يحصل إلا على ما قدّر له ، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله على قال: (إنه ليس شيء يقربكم من الجنة ، ويباعدكم من النار إلا قسد أمرتكم به ، وليس شيء يقربكم من النار ، ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه ، وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله ، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته) فلذلك كان لزاما على العبد أن يطلب رزق الله مما أحله له وأباحه، وهذا من الرضى بقدر الله.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، برقم (٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الشعب، (٢٩٩/٧)، برقم (٢٧٦٠)، والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة (١٦٦٨) برقم (٢٩٩٤)، قال الألباني حديث حسن، انظر السلسلة الصحيحة (٦٧/٧) حديث رقم (٢٨٦٦)

أما من يطلب رزقه بالمعاملات المحرمة التي ورد النهي عنها والوعيد لمن ولج أبوابما فهـــذا مستبطئ لرزقه معترض على ما شرعه الله من كسب ماله بالطرق المباحة

فإن الله تعالى قال في حق آكل الربا: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُكُلَّ كُلَّا اللَّهِ لَا يُحِبُكُلُّ كَا اللَّهِ لَا يُحِبُكُلُّ كَا اللَّهِ اللَّهِ لَا يُحِبُكُلُ كُلَّادٍ أَيْدِمٍ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله: (والله لا يحب كل كفار أثيم): لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل، ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل، بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو ححود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل. (۱)

وهكذا كل آكل للحرام سواء بالربا أم بالغش أو المقامرة، أو التطفيف بالميزان، أو أكل أموال اليتامى ظلما فإنه غير راض لما قسمه الله، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يكون راضيا عما قسم الله له في الدنيا من سعة أو ضيق، محتسبا الأحر في الآحرة، فهذه هي حال المؤمنين الملذعنين المسلمين لشرع الله فعن صُهَيْب الرومي رضي الله عنه قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله على: (عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ولَيْسَ ذَاكَ لِأَحَد إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)

فكانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)

فكانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/٥/١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق. باب المؤمن أمره كله خير، برقم ( ٢٩٩٩).

#### المبحث الخامس: تقديم حقوق الله تعالى على مصالم الدنيا

جاءت الشريعة الإسلامية بما تصلُح به حياة البشرية، كيف لا وهي من عند أحكم الحاكمين -جل وعلا- الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم.

وإن أعظم صلاح للبشرية هو إقامة شرع الله في الأرض وحفظ الدين، إذ به النجاة في الدنيا والآخرة، ولا يتم ذلك إلا بالقيام بحق الله سبحانه وتعالى كما أمر.

وقد حبل الله النفس الإنسانية على حب المال والتكسب، وأمره باتخاذ الطرق الشرعية في ذلك.

ومع بريق الأموال وحب التجارة، وظهور الجشع قد تطغى النفس الأمارة، وتنسى شكر المنعم المولى، فتضيِّع حق الله تعالى، رغبة في تنمية المال أو خوفا من الحسارة والزوال. وقد جاءت الآيات في كتاب الله تبين خطر من وقع في هذا المزلق، وممتدحة من قدم حق الله تعالى على تجارته ومعاشه.

# • المطلب الأول: بيان عقوبة من قدم التجارة على حق الله عز وجل.

أمر الله رسوله على بالهجرة إلى المدينة، جاء الوعيد الشديد لمن لم يهاجر حوفا من كساد تجارته وضياعها (۱) فقسال تعسالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمُّ وَأَبْنَآ وُكُمُّ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمُ وَأَبْنَآ وُكُمُ وَأَبْنَا وُكُمُ وَأَرْوَكُمُ وَأَبْنَا وَكُمُ وَأَبْنَا وَكُمُ وَأَبْنَا وَكُمُ وَأَرْوَكُمُ وَأَبْنَا وَكُمُ وَأَبْنَا وَكُمُ وَأَرْوَكُمُ وَأَرْوَكُمُ وَأَرْوَكُمُ وَأَمْوَلُ اللهُ يَهْدِى اللهُ يَهْدِى اللهُ مِنْ اللهُ يَهْدِى اللهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَّ بَصُوا حَتَى يَأْتِ اللهُ بِاللهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَبُّ اللهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَبُّ اللهُ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَا مَا وَمَنْ اللهُ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لا يَهْدِى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (١٧٧/١٤).

• المطلب الثاني: معاتبة أهل الإيمان في انصرافهم عن خطبة الجمعة إلى البيع والتجارة.

وقد حاء القرآن معاتبا من انصرف عن حطبة الجمعة ورسول الله على قائم يخطب، إلى التحارة والبيع، فقال تعسالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوًا تِجَدَرَةً أَوْلَمَوا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِماً قُلْ مَا عِنداً للّهِ خَيْرُ مِنَ اللّهِ عَلَى وَاللّهُ خَيْرُ الرّزِقِينَ الله اللهِ المجمعة: ١١].

وَمَن يَفْعَـلُ ذَالِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۗ ﴾ [المنافقون: ٩] .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (١٢٤/٤)، التحرير والتنوير (١٥٤/١٠).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (ص٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البحاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، برقم (٢٧٣٠)، والخميصة: كــساء أسود له حطوط، وقوله: (شيك فلا انتقش) أي: إذًا دَخَلَتْ فيه شَوْكَة لَمْ يَجد مَنْ يُخْرِجهَا بالْمنْقَاش.

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ( بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيلِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيلِ اللهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِي إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنزَلَتْ هَلَا فَي عَعْ النَّبِيِّ عَلِي إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنزَلَتْ هَلَا أَنْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وليس المراد بالسعي هنا الإسراع في المشي، وإنما الإسراع بالقلب والنية والعمل، بأن تكون الصلاة هي الشغل الشاغل، وأن يكون العبد متيقظا لأمر الله بالاستحابة لأمر والقيام بحقوقه (٣).

فالواجب على العبد أن يقدم حق الله على مصالحه وذلك لأن الله قد تكفل لعباده بالرزق، فمن قدّم حق الله واشتغل بما أمر كفاه الله مؤونة الرزق (٤) والله خير الرازقين.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب البيوع، بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُوا إِلَيْهَا } بـــرقم(١٩٥٣). ومسلم في كتاب الجمعة، بَاب في قَوْلِه تَعَالَى { وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُوا إِلَيْهَا } برقم (٨٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرآن العظيم (١١٩/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الموافقات (٢٢٢/٣).

وقد كَانَ عَرَّاكُ بْنُ مَالِكُ (أَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ، فَوَقَفَ عَلَى بَابِ الْمُسْجِدِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ، أَحَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ، وَانْتَــشَرْتُ كَمَــا أَمَرْتَنِــي فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (٢).

# • المطلب الثالث: الثناء على من قدّم حق الله على بيعه وتجارته.

وكما بين الله عز وجل عقوبة من ضيع حقه، و وجّه عباده المؤمنين إلى السعي إلى ذكره امتدح أولئك الرجال الذين لم تلههم تجارهم عن القيام بأوامره، ووعدهم بالفضل العظيم والأجر الجزيل فقال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيها السّمُهُ يُسَيّحُ لَهُ فِيها وَالأَجْرِ الجزيل فقال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيها السّمُهُ يُسَيّحُ لَهُ فِيها أَللّهُ أَنْ مُن يَشَالُ وَ وَإِنَا إِللّهَ وَإِنَا إِللّهَ اللّهُ أَنْ مُن يَشَاهُ وَ وَإِنَا إِللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ مَن يَشَاهُ مِعَى فَضَلِهِ وَاللّهُ وَيَرْفِيهُم مِن فَضَلِهِ وَاللّه يَوْقُ مَن يَشَاهُ مِعَى فَضَلِهِ وَاللّه عَن ذَكر الله تبارك وتعالى أهم يتاجرون ويبيعون ولكن. لم تلههم هذه التجارة عن ذكر الله من صلاة وزكاة وأي عبادة أمار الله عن ما فهم لها مسارعون.

وأخرج الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة، تركوا بيعاهم، ونهضوا إلى الصلاة، فقال عبد الله: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه: ﴿ لَا نُلْهِمِهُمْ يَجِنَرُهُ ۗ وَكُلْ بَيْعُ عَن ذِكْرِ ﴾. (٣)

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ﴿ إِنِّي أَقَمْتُ عَلَى هَذَا الدَّرَجِ أَبَايِعُ عَلَيْهِ أَرْبَحُ كُلَّ يَـوْمٍ ثَلاثَمِائَةِ دِينَارٍ، وَأَشْهَدُ الصَّلاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ، أَمَا إِنِّي لا أَقُولُ: إِنَّ ذَلِكَ لَــيْسَ

<sup>(</sup>۱) عراك بن مالك الغفاري المدني روى عن ابن عمر وأبي هريرة، روى عنه ابنه خيثمة وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، ثقة ، قال عمر بن عبد العزيز: ما أعلم أحدا أكثر صلاة من عراك بن مالك، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك. (انظر: الجرح والتعديل ٣٨/٧، السير ٦٤/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم. انظر التفسير (١٠ ٣٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ١٩٢/١٩

بِحَلال، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مِنَ الَّذِينَ، قَالَ اللَّهُ: ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِيمِمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ (١).

ومن هؤلاء الرجال الذين امتدحهم الله تبارك وتعالى لأنهم باعوا أنفسهم بجميع ما حصلوه من المال في سبيل الله، صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه حَيْنَ أَرَادَ الْهِجْرَةَ قَالَ لَهُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ : أَتَيْتَنَا صُعْلُوكًا حَقيرًا ، فَكُثُرَ مَالُك عِنْدَنَا ، وَبَلَعْت الَّذِي بَلَعْت ، ثُمّ تُرِيك كُفّارُ قُرَيْشٍ : أَتَيْتَنَا صُعْلُوكًا حَقيرًا ، فَكُثُرَ مَالُك عِنْدَنَا ، وَبَلَعْت الَّذِي بَلَعْت ، ثُمّ تُرِيك أَنْ تَحْرُجَ بِمَالِك وَنَفْسِك ، وَاللّه لَا يَكُونُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ صُهَيْبٌ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلْت لَكُمْ مَالِي . قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ مَالِي أَتُخُلُونَ سَبِيلِي ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ فَإِنِي جَعَلْت لَكُمْ مَالِي . قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَبِحَ صُهَيْبٌ رَبحَ صُهَيْبٌ. (٢)

فكذلك يجب على العبد المسلم الذي يرجو تزكية نفسه وصلاحها ألا يقلم مصلحته الذاتية، ورغبته الشخصية على أمر الله تعالى، فيتعامل بالمعاملات المحرمة، وإن أدى ما افترضه الله عليه من صلاة وزكاة وغيرها من الأعمال، فإن الله تعالى كما أمر بحده العبادات أمر بالكسب الطيب فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله العبادات أمر بالكسب الطيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقل: (أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين عليم الله المرسلين فقال ﴿ يَتَأَيُّهُا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ الله المؤمنون؛ وأمن الطّيبات عن أيم المؤمنية عليم الله عن السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب لذلك ؟) (٢٠). فتقديم أمر الله عز وجل بالأكل من الطيبات إنما هو تقديم لهوى النفس من الجشع والتكاثر بالمال.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده، انظر التفسير (٢٦٠٧/٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه مرسلا عن أبي عثمان النهدي، في كتاب المناقب برقم(۷۰۸۲) قـال شـعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين وهو مرسل، وأخرجه الحاكم في مستدركه ،كتاب معرفة الـصحابة باب مناقب صهيب موصولا عن ثابت عن أنس برقم(۷۰۰) وقال : صحيح على شرط مسلم و لم يخرجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لفقه السيرة، انظر: فقه السيرة، (ص۷۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، برقم (١٠١٥).

والنهي لا يقف عند المحرمات البينة فحسب، بل إن الكمال وصلاح الدين إنما يكون بالبعد عن المعاملات المشتبهة، لأن الولوج في هذه الشبهات وقوع في الحرام، كما ثبت عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله في : (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..) الحديث (۱).

فإذا وُفِّق العبد لتقديم حق الله عند تعارض المصالح أثمر ذلك في قلبه تـوكلا علـ الله واعتمادا عليه، وحسن ظن به، كيف لا. وقد فوّض أمره إلى حالقه ورازقه (٢).

وقد تجلت هذه الثمرة في حديث رسول الله على حينما أوصى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قائلا: يا غلام إني أعلمك كلمات (احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف).

فعلى العبد أن يسعى إلى براءة دينه وعرضه، وأن يبعدها عما لهى الله من الانشغال بحمــع المال والتجارة عن القيام بحقوق الله والسعي إليها، فإن ما عند الله خير من اللــهو ومــن التجارة والله خير الرازقين.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم (٥٢)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب أحسـذ الحلال وترك الشبهات، برقم (٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الموافقات، (٢٢٣/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٢٦٦٩)، والترمذي، في كتاب صفة القيامة والرقائق والــورع، بــرقم (٢٥١٦) وقال: حديث حسن صحيح.

#### المبحث السادس: الحذر من سوء العاقبة

إِن غاية ما يرجوه العبد يوم القيامة هو أَن يزحزحه الله عن النار ويدخله الجنة، وهذا غاية الفوز وأعظمه كما قيال تعالى : ﴿ فَمَن رُحْزَحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، بل إِن الكافر يتمنى أَن يكون ترابا وألا يذوق العذاب كما قيال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَنلَيْنَنِي كُنتُ تُرَبًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

ولما نهى الله عباده عن المعاملات المحرمة، بين ما ينبني على مخالفة أمره من سوء العاقبة. فإن النفس البشرية إن لم يصلحها الترغيب بما أعد الله لها، فقد يردعها التحويف والوعيد، وفي ذلك صلاح للنفس البشرية وتزكية لها حتى تعبده سبحانه كما شرع، وتتوب إليه إن هي خالفت أمره.

وقد جاء هذا التحذير بأشد الأوصاف التي تبين قبح ما يؤول إليه من اتبع هواه، وأعماه حشعه وطمعه عن الوقوف عند حدود الله.

#### • المطلب الأول: سوء عاقبة أكل أموال الناس بالباطل.

جاء الوعيد الشديد لمن يأكل أموال الناس بالباطل، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْتُكُونَ يَحِكُرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَكُرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا الله وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكُن ذَلِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكُن ذَلِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكُن وَكُن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا الله إلى النساء: ٢٩ - ٣٠].

فأخبر حل وعلا أن النار هي مصير من يأكل أموال الناس بالباطل، فأي وسيلة حرم الله التعامل بما فهي أكل لأموال الناس بالباطل، سواء كانت بالربا أو القمار أو غيرها من العقود الفاسدة والمعاملات المحرمة (١)، حتى وإن كانت عن طريق الحيلة، وظاهرها طريقة

<sup>(</sup>١) انظر: معا لم التتريل، البغوي ١١/١.

شرعية، فليحذر صاحبها هذا العقاب (۱) ملا في هذه المعاملات من الاعتداء والتجاسر على أمر الله، والظلم الواقع على عباده فعلى العبد أن يتحرى ما فيه نجاته وعتق رقبته من النار. وحير وسيلة لتجنب أكل المال بالباطل أن يتعلم العبد ما يهمه من هذه الأحكام، وأن يسأل من يثق بعلمه وتقواه من أهل الفتوى، حتى لايكون معتديا ظالما. (۱)

ومن المعاملات التي هدد الله فاعلها بسوء العقاب لما فيها من أكل مال الناس بالباطل: التطفيف (٣) في الميزان كما قال عز وحل : ﴿ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهُ النَّاسِ الباطلل التطفيف (٣) في الميزان كما قال عز وحل : ﴿ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهُ النَّاسِ الباطلل اللَّهُ النَّاسِ اللَّهُ النَّاسِ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللَّالِيلَا الللَّهُ اللللَّالِيلُ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم، (٢٦٨/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط، لأبي حيان (٣٢٥/٣).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الطاء والفاء يدلُّ على قلّة الشيء. يقال: هذا شيءٌ طفيف. ويقال: إِناءٌ طَفَانُ، أي ملآن. والتَّطْفيف: نقــص المكيال والميزان في الإيفاء والاستيفاء. قال بعض أهل العلم: إنّما سمِّي بذلك لأنَّ الذي ينقصه منه يكون طفيفاً.انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس ( ٢٠٢٣)، المفردات، الراغب الأصفهاني (ص ٣٠٥)

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم، ( ٨/ ٣٤٦).

ألهم قد أحدهم الرحف فقال: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصَبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِمِينَ ﴾ الأعراف، ٩١)، وأحبر ألهم أحدهم الصيحة فقال: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمُّرُنَا نَجَيّمَنَا شُعَيْبًا وَٱلّذِينَ ءَامَنُوا الأعراف، ٩٤). مَعَهُ, بِرَحْمَةٍ مِنّا وَأَخَذَتِ ٱلّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصَبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَنِمِينَ ﴾ [هود: ٩٤]. وأحبر ألهم أخدهم عذاب يوم الظلة فقال: ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَةَ إِنّهُ وَكَانَ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَةَ إِنّهُ وَكَانَ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَة اللهُ وَالسَّعِراء: ١٨٩]. فقد جاءهم سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم ثم جاءهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأحسام، وما أشدها وأقساها من عاقبة سيئة (١)، أبعدوا فيها وخابوا وخسروا كما قال تعالى: ﴿ أَلَا بُعَدًا لِمَدِّينَ كُمَا بَعِدَتَ ثُمُودُ اللهُ هود: ٩٥].

ومن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وجاء فيهم الوعيد الشديد بسوء العاقبة: الدين ينفقون سلعتهم بالحلف الكاذب، فعن أبي ذر رضي الله عنه عَهِ النَّبِيِّ قَالَ فَقَرَأَهَا ( ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

## • المطلب الثاني: سوء عاقبة آكلي الربا.

وكما بين الله سوء مصير من يأكل مال الناس بالباطل على وجه العموم، فقد خــص منــهم أصنافا بالتهديد والعقاب، تشنيعا لما يتعاملون به.

ومن هؤلاء: المرابون، فقد بين تعالى سوء عاقبة أكلة الربا وألهم يقومون يوم القيامة بميئة مقيتة فقسال: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِينُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ البقرة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>۱) تفسير القرآن العظيم، (٤٤٩/٣)، وهذا هو اختيار ابن كثير أن (مدين والأيكة) أمة واحدة وأن العذابين اجتمعا عليها وسيأتي تفصيل ذلك في (ص ١٨٩)

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، بَاب بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمُ إِسْبَالِ الْإِزَارِ وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ وَتَنْفِيقِ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ، بــرقم:
 (١٠٦).

فيبعث آكل الربا كالمحنون عقوبة له وتمقيتا عند جميع أهل المحشر. (۱) والتحبط: التحبيل فيتخبل من مسه إياه، كما قال قتادة رحمه الله: (وتلك علامة أهل الربا يوم القيامة، بعثوا وهم خَبَلٌ من الشيطان). (۲) ولا يخص هذا الوعيد آكل الربا فحسب بل كل من شارك في هذه الصفقة المحرمة، فعن حابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله على قال: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) (۳).

فليتأمل المرابي حاله إذا أغراه المال والطمع فقام إلى صفقاته ومراباته كالمحنون لا يفكر إلا في مصلحته وغناه، أنه يقوم يوم القيامة كأن به حبلا ومسا من الشيطان!! فإن تأمل هذا الحال كان رادعا له عن هذا المنكر العظيم، أما إذا عاند واستكبر، فليتفكر فيما حتم الله به الآية حيث قال: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ومَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ومَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ومَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾ ومَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكُ أَلْتُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

مخذول مهزوم، كيف لا وقد أعلن بمعاقرته للربا الحربَ على الله ورسوله، وأبي يــستطيع

ذلك؟ فقد قال تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن، (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنده عن قتادة (١٠/٦)، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وكان من أثبت الناس في قتادة. (انظر: التهذيب ٥٧/٤)وهي طريق صحيحة، (انظر: موسوعة التفسير الصحيح، للدكتور:حكمت بسن بشير ياسين ١/٠٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، برقم( ١٥٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، برقم(١٩٧٩)

قال ابن عباس رضى الله عنه عند تفسير هذه الآية: (فمن كان مقيمًا على الرّبا لا يــــترعُ عنه، فحقٌّ على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع، وإلا ضَرب عنقه) (١).

### • المطلب الثالث: سوء عاقبة أكل مال اليتيم.

ومن المعاملات التي بين الله سوء عاقبة فاعلها: أكل مال اليتيم فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًّا وَسَيَصْلَوْكَ سَعِيرًا ١٠٠٠ ﴾

فتوعد الله من أكل مال اليتيم أو انتفع به بغير وجه حق أنه يأكل في بطنه نارا تأجج يوم القيامة (٢) وذلك أن الولي حين لم يراع حال اليتيم وضعفه وعجزه عن صيانة مالــه في وقت كان أحوج فيه إلى الرعاية، توعده الله جل وعلا بسوء العقاب، بل جعل عقابه أشد من عقوبة مانعي الزكاة في قولسه تعالى: ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَّكَ بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ [التوبية: ٣٥] والسبب فيه: أن الفقير لا يملك المال ابتداءً وإنما يحصل له التمليك بدفع الزكاة إليه، أما اليتيم فهو مالك لذلك المال فكان منعه منــه أقبح من منع الزكاة ، فكان الوعيد أشد ، ولأن الفقير قد يكون كبيرا يقدر على الاكتساب ، أما اليتيم فإنه لصغره وضعفه عاجز فكان الوعيد في إتلاف ماله أشد. (٣) وتقريرا لهذا الوعيد فقد بين النبي علي أن الربا وأكل مال اليتيم من السبع المهلكات. فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال: ( احْتَنبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَات. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه : وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ باللَّه، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْس الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بالْحَقّ

وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَال الْيَتيم، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْف، وَقَـــذْفُ الْمُحْـــصَنَات الْمُؤْمنَـــات الْغَافلَات)(١)

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. انظر: حامع البيان (٢٤/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير، الفخر الرازي (٢٠٨/٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما) بــرقم (٢٦١٥) ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، برقم (٨٩).

# الفضيال الشابخ

بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات المواريث.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تقوى الله عز وجل.

المبحث الثاني: التفكر في أسماء الله وصفاته.

#### المبحث الأول : تقوى الله عز وجل

جبلت السنفس البشرية على حسب ملذات الحياة السدنيا وزينتها. وبين الله تبرك وتعالى أن المسال والولد مسن زينة الحياة السدنيا ووسين الله عبداه وحشهم على النفقة للفقراء والمساكين. وحينفذ قد يقع العبد في حيرة، وحصوصا إذا حضرته الوفاة و أراد أن يوصي وبين يديه تركة ، هل يوصي بإنفاقها على الفقراء والمحتاجين علها تكون سترا له من النار، أم يتركها لأولاده المستحقين، حاصة إذا كانوا ضعفة وليس لهم من يقوم على مصالحهم؟ وقد ورد النص القرآني صريحا مبينا أن امتثال التقوى يقود إلى الصواب والرشاد، فقال تعالى: ﴿ وَلْيَحْشُ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيّةٌ ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ اللّهَ وَلَيْقُولُواْ وَلَا سَدِيدًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ الله

فجاء الأمر بالتقوى الذي في امتثاله صلاح العبد وتوفيقه إلى القول السديد، سواء في ذلك الموصى أو من حضره حال وصيته.

فإن كان يخشى إن هو أوصى بماله للفقراء والمساكين أن يضر بورثته وأولاده، فعليه أن يتقي الله في هؤلاء الورثة وألا يدعهم فقراء (١)، وهذا من السداد.

فعن سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُو يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّه؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: النَّلُثُ؟ قَالَ: ( فَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ كَـتِيرٌ بِمَالِي كُلِّه؟ قَالَ: ( فَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ كَـتِيرٌ بِمَالِي كُلِّه؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ اللَّهُ مَنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا إِنَّكَ إِنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي الْمَرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ أَنْفُقُتَ مِنْ نَفَقَة فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقُمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي الْمَرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَاتُهُ مِنْ نَفَقَة فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقُمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي الْمَرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَاتُهُ مِنْ نَفَقَة فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقُمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي الْهُ الْنَةً. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: حامع البيان (١٩/٧)، تفسير القرآن العظيم (٢٢٢/٢)، المحرر الوحيز (٥٠٧/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الوصايا، باب: أن يترك ورثته أغنياء حير من أن يتكففوا النـــاس، بـــرقم (٢٥٩١) ومسلم في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم (١٦٢٨).

وكذلك فإن من حضر الميت أثناء وصيته ورأى في وصية الميت ما يضر بورثته، فعليه أن يتقي الله ويجعل ورثة الميت مكان أولاده، فهل يرضى لهم ما يرضى لأولاده، فسإذا رآه أوصى بما يضر بورثته فعليه نصحه وتوجيهه إلى الهدي النبوي والشرع الإلهي.

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرحل يَحْضُره الموت، فيسسمعه الرحل يوصي بوصية تَضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله، ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا حشي عليهم الضَّيْعَةَ. (۱) أما إن غلب على ظنه أنه لو أوصى للفقراء والمساكين ألا يضرَّ بورثته، فإن ذلك من التقوى، فكما أنه يحب أن يُحسَن إلى ذريته فعليه أن يتقى الله في الفقراء والمساكين.

و من حضر الميت حين وصيته في هذه الحال فعليه أن ينصحه عن الزيغ وأن لا ينهاه عن الوصية لذوي القربي من الفقراء والمساكين، بل يأمره بذلك، وأن هذا الأمر فيه صلاحه، إذ لو كان مكافهم لسره أن يوصى له. (٢)

فتقوى الله متحققة في كلا الحالين بالنظر فيما هو أقرب إلى الله وأصلح إلى عباده فيقوم به، ويراعي الأضعف والأحوج فإذا ترك ورثة مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية ، ويحمل على أن يقدم لنفسه ، وإذا ترك ورثة ضعفاء مقلين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين فالمراعى إنما هو الضعف ، فيحب أن يمال معه، حتى لا يكون المال وزرا على صاحبه.

وكذلك فإن من التقوى أن يوصي العبد لأهل قرابته المحتاجين بما لا يضر بورثته أيضا، فقد حعل الله ذلك حقا على المتقين لأنهم هم الذين يسعون إلى الكمال ويخافون التقصير وذلك في قول، في كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَلَا لَمُوْتِ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٣) وهذا القول اختيار ابن عطية رحمه الله، (المصدر السابق)، والقرطبي رحمه الله في تفسيره (٨٩/٦).



<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري بسنده في التفسير ( ١٩/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٢٢/٧)، المحرر الوجيز (٥٠٨/٣).

ومعنى (حقا) أي: ثابتا ثبوت نظر وتحصين، لا ثبوت فرض ووجوب. (١)

ومعلوم أن هذه الآية قد حرج منها الوالدان الوارثُان وبقى ذوو القرابة الذين لا يرثون فعن ابن عباس رضي الله عنهما: (كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين، فأنزل الله آية الميراث، فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت )(١)

قال النووي (٣) رحمه الله: (إِنْ كَانَتْ الْوَرَثَة أَغْنِيَاء ٱسْتُحِبَّ أَنْ يُوصِي بِالنَّلُثِ تَبَرُّعًا ، وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاء ٱسْتُحبَّ أَنْ يَنْقُص مَنْ التَّلُث).

فالحاصل أن التقوى تمنع العبد من الظلم وتعينه على حراسة حقوق الضعفاء من الضياع أو التبديد. (°)

والتقوى كذلك تقود العبد إلى الصراط السوي وامتثال ما أمر الله به وفرضه من أحكام المواريث.

ومن التقوى كذلك: تعلم هذه الفرائض وتعليمها حتى يتعلم الناس ما يجب عليهم في أموالهم بالطريقة التي شرعها الله حل وعلا.

فإذا امتثل العبد المسلم أمر ربه، سلم من الضلال والزيغ كما قـــال تعـــالى: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ مَّا النساء: ١٧٦]. والمعنى: يفرض لكم فرائضه، ويحـــد لكـــم حـــدوده ويوضح لكم شرائعه لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. (٢)

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٠٩/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري بسنده في تفسيره (٣٩٠/٣).

<sup>(</sup>٣) هو يجيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازمي محيي الدين أبو زكريا النووي ثم الدمشقي الشافعي العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه ولد بنوى سنة ٣٦١هـ وله تصانيف كثيرة منها: شرح مسلم ورياض الصالحين والأذكار وغير ذلك ومما لم يتممه وقد كان زاهدا عابدا ورعا وكان على جانب كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره، كان لا يضيع شيئا من أوقاته، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكسر للملوك وغيرهم توفي سنة ٣٦٨/١هـ (البداية والنهاية ٣٦٨/١٣).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم، (١١/٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: التحرير والتنوير (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: نظم الدرر (٢١٨/٢) ، تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٥).

#### المبحث الثاني: التفكر في أسماء الله وصفاته

أسماء الله عز وحل غاية في الحسن والكمال، وصفاته عليا في القدر والمترلة كما قال الله تعسسالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلْسَمَآءُ الْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلْسَمَآءِ المُمْمَاءُ اللهُ ا

ولما كانت هذه الأسماء العظيمة الدالة على صفات الله عز وجل ختمت بما معظم آيات المواريث، فتارة يقرن صفة العلم بصفة السمع وتارة يقرن العلم بالحكمة، وأخرى يقرن المعفرة بالرحمة، كان من المهم أن تدرس هذه الصفات وما تدل عليها من حكم، وما تبعثه في نفس القارئ من آثار ومعان عظيمة، فإن العارف بالله حقيقة المعرفة يستدل بما يعرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله جل شأنه، وعلى ما يشرعه من أحكام، لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة. (١)

## المطلب الأول: الحث على مراقبة الله تعالى.

قال تعالى: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ مِعْدَمَا سَمِعَهُ مَا إِنَّمَ أَ إِثْمُهُ مَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعً عَلَيمٌ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعًا عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ

<sup>(</sup>١) انظر: شحرة المعارف والأحوال للعز بن عبد السلام (ص ٨١)، تيسير الكريم الرحمن (ص ٣٥).

بما يضر ورثته، فالله عز وجل يسمع ما يوصي به الميت قبل موته حين يوصي هل يعدل أم يظلم؟ (١).

وكذلك فإن الآية داعية لأهل الميت وورثته إلى أن يراقبوا الله فيما أوصى به الميت ويسعون في تنفيذها إن لم يكن فيها ظلم وحوّر، فلا يقومون بتبديلها أو كتمان شيء منها، في حين لا يراهم أحد ولا يعلم الموصَى له ما أوصى له الميت فيدفعهم ذلك إلى الظلم، فأحبر الله تعالى أنه يعلم تبديل المبدل وإن تحايل على الناس فإن الله عليم بما تخفيه نفسه.

والتعبير بماتين الصفتين لله حل وعلا من أقوى الدوافع لمراقبته تعالى والخوف من عقابه لأنه لا يخفى معهما شيء من حور الموصين وتبديل المعتدين (٣).

ومتى تذكر العبد هذين الاسمين في جميع شؤونه وأعماله، فإن حياته ستؤول إلى الأفــضل لأنها ستجعله دائم التعلق بالله عز وحل، يخشى أن يسمع منه باطلا، ويخــشى أن يخفــي ويضمر سوءا وشرا فيطلع الله عليه.

#### • المطلب الثاني: الحث على التوبة والسعي إلى الإصلاح.

وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَذَلك فِي قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَذَلك فِي قوله تعالى: ﴿ وَالْبَقَرَةُ: ١٨٢].

وهذه الآية مكملة للآية التي قبلها وقد ختمت باسمين من أسماء الله تعالى التي تحث على التوبة والاستغفار، وتدارك الظلم والزلل.

وقوله: (غفور رحيم) أي: يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، رحيم بعباده، حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون.

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٣٩٩/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير (٢/٢٥).

 <sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن، (٣/ ١١٥).

فقد يريد الموصي أن يوصي بما فيه إضرار بورثته سواء عن طريق الخطأ أو عن طريق العمد أو بتحايل، كأن يوصي لزوج ابنته ليكثر مال ابنته إلى غير ذلك من الأشكال، فإن على الولي أو المصلح بذلك فنهاه عن الجور في الوصية وأمره بالعدل والإحسان فيها \_ وهلذا غاية الصلح\_ فإن الله تعالى غفور للموصي فيما حدث به نفسه من الظلم والجور إذا لم يقع منه، رحيم بالمصلح الذي منع الظلم أن يقع وحرص على أن تصل الحقوق إلى مستحقيها بالعدل والإحسان.

والله سبحانه غفور للمصلح كذلك حال تبديله للوصية فإن الله عز وجل لما نهي عن تبديل الوصية في الآية السابقة بين في هذه الآية أن التبديل هنا مخالف للتبديل في الآية السابقة لأنه بدّلها من الجور إلى الحق والعدل وهذا هو المطلوب ولهذا بين الله تعالى أنه لا إثم عليه بل غفور له فيما أخطأ فيه بعد الاجتهاد وغرضه الوصول للحق رحيم يفعل به من الإكرام فعل الراحم بالمرحوم، حيث رحم الموصي وخشي عليه الوقوع في المعصية والظلم عند موته.

والله سبحانه وتعالى يجازي من ترك بعض حقه لأحيه وتسامح في هذا الحــق بــالمغفرة والرحمة، لأن من سامح سامحه الله.

وهو حل شأنه غفور للميت الجائر في وصيته إذا احتسب أولياؤه التسامح فيما بينهم لأجل براءة ذمته (٢).

وبهذا تتبين الحكمة العظيمة من حتم هذه الآية بقوله: (غفور رحيم) وهي تطبيق مراد الله تعالى بتنفيذ الوصية المشروعة بالعدل والإنصاف بدون ميل أو ظلم. (٣)

كما أن تغيير المنكر والأمر بالمعروف يحصل بهما المغفرة والرحمة من الله تعالى (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۲۰۲۳ - ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير (٧٣/٥)، نظم الدرر (٣٣٦/١)، تيسير الكريم الرحمن (ص ٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير(٢/١٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص ٨٥).

ويدل على ذلك أيضا ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي الله قال: ( يردُّ من صدقة الحائف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته )(١).

## • المطلب الثالث: الرضا بحكم الله وامتثال أمره.

ويت ضح ذاك في قول ق في فوصيكُمُ ٱللهُ فِيَ أَوْلَندِكُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَينِ أَلَا اللهُ فِي أَوْلَندِكُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَينِ أَللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ ا

وهذه الآية هي آية المواريث التي بين الله فيها ميراث الأولاد والوالدين وقدّر نصيبهم من تركة الميت، وقد ختمها الله عز وجل بقوله: (إن الله كان عليما حكيما).

وحكمة ختم الآية بهذين الاسمين المشتملين على صفتي العلم والحكمة لله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من إرشاد الخلق إلى امتثال أمر الله حل وعلا في تقديره للمواريث وفرضها على عباد الله لكونها تشريع ممن هو أعلم بعباده إذ هو خالقهم، وهو الحكيم الذي أحكم هذه القسمة، و له الحكمة البالغة في تقدير ما يصلح العباد وما ينفعهم، فلا مجال لمن آمن بذلك إلا التسليم والرضى.

يقول ابن حرير رحمه الله حول هذا المعنى: (وأما قوله: (إن الله كان عليمًا حكيمًا): فإنه يعني حل ثناؤه: إنّ الله لم يزل ذا علم بما يصلح حلقه، أيها الناس، فانتهوا إلى ما يأمركم، يصلح لكم أموركم. "حكيما" لم يزل ذا حكمة في تدبيره، وهو كذلك فيما يقسم لبعضكم من ميراث بعض، وفيما يقضي بينكم من الأحكام، لا يدخل حكمه خلَل ولا زلل، لأنه قضاء من لا تخفى عليه مواضع المصلحة في البدء والعاقبة). (1)

ولر بما خطرت للنفس خاطرة بأن التركة لو قسمت على غير هذا الوجه لكانت أنفع وأولى، كما كان أهل الجاهلية يورثون الرجال دون النساء، أو يورثون من الرجال من يحمل السلاح أو نحو هذا، فبين الله \_ حلت حكمته \_ شيئا من هذه الحكم حتى تطمئن



<sup>(</sup>١) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣٠٣/١)، بسند صحيح ( التفسير الصحيح ٢٨٥/١).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٤٩/٧).

النفس وتسلم لأمر الله فقال: ( لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ) فأنكر عز وجل علمهم عما هو أنفع لهم وبين ألهم لا علم لهم بحقيقة النفع، فبعضهم قد يرى النفع كما كان يسراه أهل الجاهلية، وبعضهم قد يغلب حانب الأبوة أو حانب البنوة، واعتمدوا في ذلك على أسباب غير منضبطة فرد الله عليهم ألهم لا يدرون من هو أنفع لهم. (١) وهذه حكمة واحدة من حكم العليم الحكيم سبحانه وتعالى، ولذلك فقد تكفل الله فرض هذه الفرائض بنفسه تعالى وكفانا مؤونة الاحتهاد وأمرنا بما يصلحنا وهو الانقياد له سبحانه (٢).

فختم الآية بقوله: (إن الله كان عليما حكيما) إنما هو تعليل لفريضته وهي كقوله تعلل للملائكة ﴿قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ السورة البقرة: ٣٠]. حين أخررهم أند حاعل في الأرض خليفة، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. (٣)

وفي الآية التي تليها ختمها الله عز وحل بصفة العلم مقرونة بصفة أخرى ألا وهي صفة الحلم فقال: ﴿ فَ وَلَكُمْ يَضِفُ مَا تَرَكَ أَزُوا جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُ مَنْ مَنْ وَلَكُ مَا تَرَكَ أَزُوا جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُ مَنْ مَنْ الله وَ وَلَكُ مَا تَرَكَ مَا تَرَكَ أَزُوا جُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُ مَن الله وَ وَالله عَلِيمُ حَلِيمُ الله وَ النساء: ١٣ ].

فلما بين الله عز وجل في هذه الآية بقية أحكام الإرث، وبين أن هذا الإرث يكون بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية الجائزة، وأكد على النهي عن الإضرار بالورثة في الوصية، ختم الآية بقوله: ( والله عليم حليم ) فهو سبحانه عليم بما يصلح العباد وما يضرهم فيما فرضه عليهم ، وهو عليم بنوايا العباد وأفعالهم سواء من عدل، أو من جار وظلم.

وهو كذلك حليم: أي ذو أناة عن عباده لا يعجل لهم بالعقوبة فيما يحصل منهم من ظلم (٤).

وذكر وصف العلم والحلم هنا لمناسبة أنّ الأحكام المتقدّمة فيها إبطال لكثير من أحكام المتقدّمة فيها إبطال لكثير من أحكام الجاهلية ، وقد كانوا شرعوا مواريثهم تشريعاً مثارُه الجهل والقساوة .

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبير ( ٢٢٥/٩)، روح المعاني (٢٢٨/٤)، التحرير والتنوير (٢٦٢/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢/١٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير ( ٢/ ٢٢١)، نظم الدرر ( ٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٦٨/٨)، روح المعاني، الألوسي (٢٣٢/٤).

فإن حرمان البنت والأخ للأم من الإرث جهل بأن صلة النسبة من جانب الأم مماثلة لصلة نسبة حانب الأب مهذا ونحوه جهل ، وحرماهم الصغار من الميراث قساوة منهم فالله عليم بالمصالح حليم بأهل الجهل. (١)

فعلى العبد المسلم أن يؤمن بهذه الأسماء و الصفات حق الإيمان، فإن من مقتضى الإيمسان مراقبة الله عز وجل العليم بما في الصدور.

ومن مقتضى الإيمان بما كذلك التوبة والاستغفار، فإذا أذنب العبد وعلم أن ربه حليم لا يعاجل العبد بالعقوبة دعاه ذلك إلى التوبة والاستغفار، وألا يتمادى في مخالفة أمر الله ومعصيته، فإن الله شديد العقاب لمن أصر وتجادى.

ومن لوازم الإيمان بهذه الصفات كذلك أن على العبد أن يحرص على نجاة نفسه بتعلم ما يفيده من أمور دينه وأن يحذر أن يضل بعد أن هداه الله وبيّن له ما ينفعه مما هو بحاجة إليه فقد قال تعالى في آية الكلالة في آخر سورة النسساء: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ۚ وَٱللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الله الكي السورة النساء: ١٧٦]. والمعنى: يبين الله لكم أحكامه الي التحارف الله الكي تعتاجون إليها لكي تمتدوا وتعملوا بأحكامه ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم والله بكل شيء عليم ويعلم حاجتكم إلى تعليمه وبيانه فيعلمكم ويبين لكم. (٢)

وكذلك فإن من لوازم علم الله سبحانه وتعالى: قدرته فهو الذي خلقهم وهو أعلم بما يصلحهم، وهما تثبت ربوبية الله جل وعلا وألوهيته ، وذلك يدعو العبد إلى أن يكون مطيعا للأوامر مجتنبا للنواهي منقادا لكل التكاليف.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٦٧/٣٤).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن. (ص ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير (١٢٤/١١).

# الفضيل الثاليث

## بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات النكاح.

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: تذكر نعمة الله تعالى.

المبحث الثاني: تقوى الله تعالى.

المبحث الثالث: مراقبة الله عز وجل.

المبحث الرابع: شكر الله عز وجل.

المبحث الخامس: التوكل على الله.

المبحث السادس: التربية على الصبر.

المبحث السابع: البعد عن قول الزور.

المبحث الثامن: البعد عن العادات السيئة.

#### المبحث الأول: تذكر نعمة الله تعالى

إِن أُولَ مَا يَتَأْمِلُهُ القَارِئُ لَكَتَابِ اللهِ وَهُو يَقَرأُ فِي آيَاتِ النَكَاحِ أَن يَتَأْمِلُ فِي هَذَه الغريزة البشرية، كيف جعلها الله حل وعلا حاجة من حاجات الإنسان، وكيف جعلها سببا في التكاثر وإعمار هذه الأرض، فهي حقاً آية من آياته كما قال: ﴿ وَمِنْ ءَايَدَتِهِ مَا أَنْ خُلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُونَجًا ﴾ [الروم: ٢١]

إن هذا يدعونا إلى التأمل في هذه الآية وكيف ألها نعمة من الله الذي خلق الإنسان وشرع له ما يصلحه، فإذا تأمل العبد هذه النعمة العظيمة أورث ذلك في نفسه الإخلاص لخالقه الذي خلقه وخلق له ما يؤنسه.

ولذلك فقد جاءت الآيات مذكرة بمذه النعمة العظيمة كي لا يغفل العبد بالنعمة عـن المنعم حلا وعلا.

ولذلك حاء الاستفهام في هذه الآية توبيخا لمن يعبد من لا يملك الإنعام ويترك عبادة المنعم المتفضل. (١)

وقد بين النبي عاقبة من تناسى أن الله هو المنعم عليه بهذه النعمة وغيرها من النعم فبدّل نعمة الله كفرا والعياذ بالله ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله هــل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة ؟ قالوا: لا.



<sup>(</sup>١) انظر: نظم الدررر (٢٩١/٤) ، التحرير والتنوير ( ١٤ / ٢٢١).

قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة ؟ قالوا: لا.

قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل (١)، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسحر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول: بلى، قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول: لا، فيقول: فإني أنساك كما نسيتني.

ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول: بلى أي رب، فيقول: أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول: لا فيقول: فإني أنساك كما نسيتني، ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول: ههنا إذا، قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد على ؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه) (٢)

فتأمل قوله: (ألم أكرمك وأسودك و أزوجك؟) كيف جعل نسيان هذه النعم سببا في حرمان العبد من رحمة ربه لأنه لم يسخّر هذه النعم في طاعة الله حل وعلا (٣).

ومن الآيات التي تشير إلى هذا المعنى قوله تعالى:

﴿ خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَبَعِدَةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَلَمِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي الْطُونِ أُمَّهَا يَاللَّهُ مَلْكُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَّ الْطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ الْطُونِ أُمَّهَا يَعْدَ خُلُقًا مِّن بَعْدِ خُلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثَ إِنَّاكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

ففي هذه الآية إشارة لكل من غفل ونسي حق الله عليه وهو الذي خلقه وخلق زوجه ليقوم ناموس التناسل وتعمر الأرض، فلذلك كان لزاما على العبد أن يخلص العبادة للمنعم سبحانه وتعالى ، ولقد نبه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في آخر هذه الآية فقال : ﴿ ذَلِكُمُ

<sup>(</sup>١) معنى : أي فل: أي فلان ، وهذا من الترخيم ( شرح النووي على صحيح مسلم ١٠٤/١٨)

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الزهد والرقائق، برقم (٢٩٦٨)

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٠٤/١٨).

اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَى تُصَرَفُونَ ﴿ لَى لَهُ فَحِعل سبحانه خلق زوج من آدم عليه السلام دليل على عظيم قدرته حل في علاه، فمن غيرُ الله تبارك وتعالى قادر على هذا فلا يجب صرف شيء من العبادة لغيره (١).

ولذلك فقد جاء الاستفهام إنكاريا على من لم تقده هذه الظواهر التي يتقلب بها صباح مساء إلى عبادة ربه، إذ كيف يُصرَف عن عبادة الله بعد إدراكه لهذه النعم العظيمة وألها منه تبارك وتعالى.

وبهذا يعلم العبد أن هذه الظاهرة الغريزية ألا وهي النكاح تــدعو إلى تــذكر نعمــة الله بتحقيق العبودية له جل وعلا، فلا تلهيه عن نسيان حق الله، فهو الذي خلقه و خلق زوجه فهو المستحق للعبادة دون سواه.



<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ( ٢٣/ ٣٣١).

#### المبحث الثاني: تقوى الله تعالى

لمَا كَانَتَ التَقُوى سَبَبَا لَصَلَاحِ العَبَدُ فِي دَيْنَهُ وَدُنِياهُ كَمَا قَالَ تَعَــَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِّحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ وَلَا خَزَابٍ: ٧٠ - ٧١].

أمر الله بها عباده في أحوال كثيرة من أمور دينهم ودنياهم إذ هـــم بحاجـــة إلى التـــذكير بالتقوى والأمر بها.

والنكاح من جملة الأحوال التي جاء فيها التذكير بالتقوى. وقد جاء الأمر بالتقوى والحث عليه في آيات النكاح متكررا ومتنوعا بتنوع أبوابه، وما ذاك إلا لتكون هذه الحياة الأسرية قائمة بأمر الله وعلى منهج الله كي تحيا حياة كريمة مستقيمة لا ظلم فيها ولا جور، فتكون سببا في صلاح العبد – رجلا كان أو امرأة وسعادته في دينه ودنياه.

ومن تلك الأحوال التي جاء فيها الأمر بالتقوى:

• المطلب الأول: إقامة الحياة الزوجية على مبدأ التقوى بين الرجل والمرأة:

قال حـــل وعـــلا : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَقْسِ وَبَعِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا وَبِهَا كُوْبَهِمِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النساء: ١]. جاء الأمر الرباني في هذه الآية بالتقوى مذكرا جميع الناس بأصل الخلق وأنهم حلقوا مسن ذكر وأنثى وأن أصل الجنس البشري كان مطيعا لله متقيا له، ولذلك يجب على الفروع التي نشأت من هذا الأصل أن تقيم حياتها على تقوى الله تعالى.

وفي هذا التذكير إشارة أيضا لما في توافق الرجل والمرأة وأنسهما مع بعضهما البعض أن يتعاونا على التقوى في شؤون حياتهما، وأن تكون التقوى دافعة لهما في حفظ حقوقهما

فيحفظ الرجل للمرأة حقها، وتحفظ المرأة للرجل حقه، وكأن هذا النداء يذكرهم ألهم من نفس واحدة، فيحافظ كل واحد منهما على زوجه وبذلك تصلح الحياة ويسعد العباد (۱). وفي الآية تذكير للرجال بأن يتقوا الله في نسائهم وفي طبيعة خلقهن وكيف يتعاملون مسع أزواجهم، حيث بين تعالى أن المرأة خلقت من الرجل، وبين النبي ألها خلقت من ضلع ، فعَنْ أبي هُرَيْرة رضي الله عنه قال: قال رسُولُ الله عنه أيان دُهبت تُقيمُه كسَرْتَهُ وَإِن النّساء خيرا فَإِن المُمرَّة وَإِن أَعْوَجَ شَيْء فِي الضّلع أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهبت تُقيمُه كسَرْتَهُ وَإِن تَركتُهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنّساء خيرا) (١).

## • المطلب الثاني: تقوى الله تعالى تمنع العبد أن يقدم محبة زوجه على حق ربه:

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط ، (٢١٧/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، برقم (٤٨٩٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء برقم (١٤٦٨).

قال مجاهد (١) رحمه الله: ( يحملُ الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه ) (١)

ويبين هذا المعنى ما ورد في سبب نزولها فقد أخرج الطبري -رحمه الله- بسنده عن عكرمة (٣) عن ابن عباس قال: سأله رحل عن هذه الآية ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَ مِنَ أَزُوَجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوّا لَكُمْ عَدُوّا لَكُمْ فَأَحَذَرُوهُمْ ﴾ قال: هؤلاء رحال أسلموا فأرادوا أن يأتوا رسول الله على فأبي أزواجهم وأولادهم أن يدَعوهم يأتوا رسول الله على فلما أتوا رسول الله على فرأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله حل ثناؤه في يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَولَلاِكِكُمْ هَوَا لَلاِيةً فَي الآية. (١)

فإذا كانت الزوجة بمذه المترلة من العداوة ولم يتنبه الرجل لذلك فإنما تفسد عليه دنياه وآخرته، أما في الدنيا فبإذهاب ماله وعرضه ، وأما في الآخرة فبما يسعى في اكتسابه من الحرام لها ولأولادها ، وبما تكسبه وأولادها منه بسبب جاهه. (٥)

وقد بين الله في هذه الآيات علاج هذه العداوة وكيفية التعامل معها فقال: ﴿ فَٱنْقُواْ اللَّهَ مَا اللَّهُ عَالَمُ اللّهُ عَبَاده أَن يتقوه فيما جعل فتنة لهم من أزواج وأمــوال وأولاد وألا تغلبهم فتنتهم وتصدهم عما يجب عليهم الانقياد

<sup>(</sup>۱) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى عبد الله بن السائب القارئ، مفسر ثقة سمع من ابن عباس وابن عمر وعلي وروى عنه الحكم ومنصور وابن أبي نجيح وعطاء وطاووس، قال مجاهد: قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت. مات مجاهد سنة ١٠٣هـ وقيل ١٠٢هـ (التاريخ الكبير١٠/٧) (تمذيب التهذيب ١٠/٠)

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۱۱٦/۱۲)، تفسير القرآن العظيم (۱۳۹/۸).

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني، البربري الأصل مولى ابن عباس، العلامة الحافظ المفسر حدث عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم من الصحابة، وحدث عنه إبراهيم النخعي والشعبي وعمرو ابن دينار، كان يقول: طلبت العلم أربعين سنة وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار. وقال: كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل على تعليم القرآن والسنن. توفي سنة ١٠٥هـ (سير أعلام النبلاء ١٢/٥ -١٤) (طبقات المفسرين للأدنه وي ص ١٢)

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (١١٦/١٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: البحر المحيط (٣٩٠/٨).

لأمر الله وطاعته والإنفاق في سبيله، فلا ينساق العبد لهواه في طاعة زوجته في معصية الله بل عليه الحذر منها، والتعامل معها بالحسني وبذلك يسعد العبد بطاعة ربه وإصلاح زوجته (۱).

وكذلك على الزوجة ألا تطيع زوجها فيما يأمرها به من معصية إن هو أمرها بل عليها أن تتقي الله في القيام بعبادته وأن تتقي الله في زوجها بطاعته فيما لا معصية فيه والتودد لـــه والإحسان إليه.

فمن امتثل الأمر وأطاع الله فقد وعده الله بالأجر العظيم والثواب الجزيل أما من انساق وراء هواه وتغلبت عاطفته ومحبة زوجه على أمر الله ورسوله فقد وعده الله في آية أخرى بعذاب منه حيث قال: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمْ وَأَبْنَاۤ وُكُمْ وَإِخْوَدُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَ وُكُو وَعَشِيرَ وَأَمُولُ اللهِ وَمَا وَجَهَا وَجَهَا وَجَهَا وَعَهَا وَعَهَا وَمَسَادَهَا وَمَسَادَهَا وَمَسَادَهُ وَاللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَلْسِقِينَ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَ فَتَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْقِ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَلْسِقِينَ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَ فَتَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْقِ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَلْسِقِينَ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَ فَتَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْقِ لَا اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَلْسِقِينَ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَ فَتَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْقِ لَا اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَلْسِقِينَ وَمِهَا وَاللهُ وَاللهُ وَلَا لَهُ لا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَلْسِقِينَ وَعِهَا وَلِي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا لَهُ لا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَاللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا لَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا لَا لا اللهُ وَلَا لَهُ لا يَهْدِى اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلِي اللهِ اللهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللهِ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَاللّهُ وَلِهُ الللهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَالِهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَل

فعلى العبد الذي يرجو صلاحه ونجاته أن يمتثل أمر الله ويتبع شرعه ففيه النجاة في الـــدنيا والآخرة.

## • المطلب الثالث: تقوى الله تعالى في حال الصلح.

لقد أقام الله السماوات والأرض على العدل، وأمر به، وفي المقابل فقد حرم الظلم على نفسه، وحرمه على عباده، فعن عَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ نفسه، وحرمه على عباده، فعن عَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَهُ قَالَ: ( يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالُمُوا... الحديث) (٢).

ولما أمر الله عباده بالعدل بين الزوجات حال التعدد، كانت التقوى من أعظم ما يدعو إلى العدل، ولذلك فقد ذكّر الله عباده وأمرهم بما كي تستقيم الحياة وينعم العبد (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢٢/٢١)، التحرير والتنوير (٢٨٤/٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: نظم الدرر (٢٠٤/٢).

فأخبر في هذه الآية ألا جناح على المرأة إذا هي حافت من زوجها نشوزا وأثرة عليها إلى غيرها واستعلاء منه أو انصرافا عنها، أن تتصالح معه فيما يتفقان عليه لبقاء واستدامة عقد النكاح من ترك يومها له أو إعطائه مالا أو نحو ذلك، فلما بيّن ذلك ذكر عباده بالتقوى وأن ذلك خير من إلجاء المرأة إلى التنازل عن شيء من حقها فقال: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةُ خَافَتْ مِنَ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنكاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصِّلِحا بَيْنَهُما صُلْحًا وَالصُّلَحُ خَيْرٌ وَإِن اتْرَأَةُ وَالنسساء: الْأَنفُسُ الشُّحُ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِن اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا النسساء:

ولما كان قلب العبد بمترلة لا يستطيع معها أن يساوي ويعدل في محبته لأزواجه رفع الله تبارك وتعالى الحرج عن عباده في ذلك وبين أن التقوى هو إصلاح العمل بالقسم بين النسوة بالسوية وعدم الميل والجور في التعامل.

فقد قال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوَ حَرَصْتُمُ ۚ فَكَلاَ تَمِيلُواْ
كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَقُّواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

(النساء: ١٢٩).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، برقم ( ١٤٦٩)، ويفرك: أي يبغض.



فقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم (١) بسنديهما عن علي أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله: ﴿ وَلَن تَسَـ تَطِيعُوٓا أَن تَعۡدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَآءِ وَلَوَ حَرَصْتُمُ ۗ ﴾ ، يعني: في الحب والجماع. (٢)

فالواجب على الرجل حينئذ ألا يتعمد الإساءة لزوجته، أو يظلمها في حقها فتكون كالمعلقة لا هي مطلقة ولا هي متزوجة فهذا هو المنهي عنه، فعن مجاهد قال: لا تعمدوا الإساءة.

وعن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تذروها لا هي أيِّـــم ولا هـــي ذات زوج. (٣)

و عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عنها يقسم فيعدل فيقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك و لا أملك) (٤).

ثم بين تبارك وتعالى أن تقوى الله وامتثال أمره فيما يملك العبد من الإحسان إلى زوجت وإصلاح ما سلف سبب لمغفرة الذنوب. فقال : ﴿ وَإِن تُصَلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِن الله كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا الله عنه العبد إذا غفر الله له ذنوبه ورحمه لأنه اتقاه. فالعبد محتاج لهذه التقوى لأن فيها صلاح له ونجاة في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبو محمد التميمي الحنظلي الإمام ابــن الإمام حافظ الري وابن حافظها سمع من أبيه وابن وارة وأبي زرعة وروى عنه أبو الشيخ بن حيــان ويوســف الميانجي أخذ علم أبيه وأبي زرعة وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال كان عابدا زاهدا من كبار الصالحين ومن تصانيفه التفسير المسند وكتاب الجرح والتعديل وتوفي سنة ٣٢٧هــ (طبقات المفسرين للأدنه وي ص ٦٦).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، ( ٢٨٦/٩). تفسير ابن أبي حاتم (١٠٨٣/٤).

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٩/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في السنن، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء برقم (٢١٣٤)، والترمذي في كتاب النكاح، باب التسوية بين الضرائر، برقم (١١٤٠)، والنسائي في كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، برقم (٣٩٤٣)، وابن ماجه في كتاب النكاح باب القسمة بين النساء، وأحمد في المستد برقم (٢٧٦١) قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم برقم (٢٧٦١)، والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح برقم (٢٧٦١) قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي .

النساء: ١٣٠].

#### • المطلب الرابع: تقوى الله تعالى عند حصول الطلاق.

إن القوانين الجاهلية قوانين لا تخاطب الفرد بكونه عبدا منقادا لأمر الله فلا تلامس روحه ومشاعره فتقوده إلى الفوز والفلاح.

فإذا قرأ العبد قول الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَقَدَّ وَصَيْنَا ٱلّذِينَ أُوتُوا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنِياً حَمِيدًا ﴿ اللهُ وهي تقوى الله تعالى الجامعة لكل حير وعلم أن هذه الوصية جاءت بعد قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَينِ ٱللهُ كُلّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَينِ ٱللهُ كُلّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ ﴾

تبين له أن هذه الآية حاءت لترشد العباد أنه إذا أغلقت كل السبل بين السزوجين، ولم ترض الزوجة بنشوز زوجها عنها، وأبى الزوج الإحسان إليها، ففي هذه الحالة شرع الله لعباده المتقين مخرجا ألا وهو الطلاق، وأن الله سيغني كلا من سعته، فقد يغني الله المطلقة بزوج أصلح لها من زوجها السابق، أو برزق أوسع، ويغني الله الزوج بزوجة أصلح له من زوجته السابقة أو عفة أو غير ذلك من رزق الله الواسع (۱).

وإذا تأمل العبد مناسبة قوله تعالى: ﴿ يُغَنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ ۚ ﴾ مع قوله تعالى في الآية التي بعدها ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يدرك أنّ الذي له ما في الـــسماوات

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٢٩٤/٩).

وما في الأرض قادر على أن يغني كلّ أحد من سعته. وهذا تمجيد للله تعالى وتذكير بأنّــه ربّ العالمين، وكناية عن عظيم سلطانه واستحقاقه للتقوى. (١)

وقد جاءت الآيات المبينة لأحكام الطلاق مذكرة بالتقوى لأنها تمنع العبد من تغلب هواه عليه في هذه الحالة التي يغلب فيها الغضب ويكون مدعاة إلى الظلم والبغي.

فقد أمر الله عز وجل عباده بالتقوى في مطلع هذه السورة لما في هذا الأمر من المصالح العظيمة التي تعود على الرجل والمرأة.

وإذا تأملت وجه المناسبة بين مطلع هذه السورة والتي قبلها يتبين لك أنه لما حتمت سورة التغابن بالحذر من عداوة النساء، وقد تكون هذه العداوة جالبة إلى الفراق افتتحت هذه السورة بالأمر بالتقوى عند ثوران الغضب وتغلب حظوظ النفس، وأنه يجب على العبد أن يتقى الله في أمر الطلاق وألا يلقيه كيف شاء ومتى شاء.

ولقد حاء قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾ معترضا بين جملة ﴿ وَأَحْصُواْ ٱلْمِدَةُ وَجملة ﴾ ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ ﴾ وحذف متعلق ( واتقوا الله) وذلك ليعم جميع ما يتقى الله فيه، وأول ما يقصد بأن يتقى الله فيه ما سيق الكلام لأحله.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٩/٥).

فأمر الله تبارك وتعالى الرجل أن يتقيه فلا يطلق إلا في زمن العدة التي شرعت له وسنها النبي على ، وفي هذا ما يعود على الفرد بالخير لما فيه من التأني والتريث الذي يجعل كلا الزوجين يصطلحان وتعود الأسرة متماسكة، بفضل امتثال أمر الله ورسوله. (١)

ولقد أنكر رسول الله على صنيع ابن عمر رضي الله عنهما وتغيظ لذلك حينما علم أنه طلق امرأته وهي حائض، فقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله على أنه فتغيظ رسول الله على ثم قال: (مرره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). (٢)

فعلى العبد أن يتقي الله في الطلاق وألا يطلق إلا في العدة التي أمر الله بها فلا يطلقها وهي حائض أو في طهر قد جامعها فيه وأن يطلقها تطليقة، كما أخرج ابن جرير بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ قال: (لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن: تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة) (٣).

كما أمر الله تبارك وتعالى الرجل إذا طلق أن يتقي الله فلا يدفعه الغضب أن يظلمها بــل يجب عليه السكنى والنفقة حتى تنتهي عدتها، ولتأكيد استحقاقها لذلك جاء النص القرآني في قوله: ﴿ مِنْ بُيُوتِهِنَ ﴾ فأضاف البيوت لهن لأنهن في حال العصمة كن مالكات لــه فكذلك في حال العدة.

وعلى المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى في حال العدة كذلك، فلا يجوز لها أن تعتدي على زوجها أو تؤذيه بالسباب والشتائم أو خروجها دون إذنه أو أن تفعل كل ما هو معصية فقد حذرها الله من ذلك فقال : ﴿ لَا يُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ

<sup>(</sup>١) انظر: نظم الدرر (٢٤/٨)، التحرير والتنوير (٢٩٨/٢٨

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الطلاق، برقم (٤٩٥٣)، ومُسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحـــائض بغـــير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، برقم (١٤٧١).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٤٣٦/٢٣).

بِفَكِحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ والفاحشة في هذه الآية تشمل الزنا -والعياذ بالله- أو النشوز والعصيان أو البذاءة في القول والفعل، فإذا فعلت ذلك جاز لزوجها إخراجها (١)

أما الزوج فعليه أن يتقي الله في طليقته إذا انقضت عدتما ألا يبقيها في عصمته بقصد الإضرار وإنما يسرحها بإحسان أو يمسكها بمعروف، وفي ذلك يقول الله حل شأنه: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بَعْمُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ بَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن طَلَقْتُمُ النِسَآءَ فَلَقَن أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بَعْمُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ بَعْمُوفٍ وَلاَ تَمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَظِيكُمُ وَلَا نَنْ فَي فَرُوا عَلَيْكُم مِن اللهِ عَلَيْكُم مِن اللهِ عَلَيْكُم وَمَا أَنزَل عَلَيْكُم مِن اللهِ عَلَيْكُم وَمَا أَنزَل عَلَيْكُم مِن اللهِ عَلَيْكُم وَمَا أَنزَل عَلَيْكُم مِن اللهِ عَلَيْكُ وَالْحَرْمَةِ وَالْمَعْقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ عَلَيْكُم وَمَا أَنزَل عَلَيْكُم مِن اللهِ عَلِيمٌ اللهِ عَلَيْكُم وَمَا أَنزَل عَلَيْكُم وَالله فِي سورة الطلاق: ﴿ وَالْمَالَونُ اللّهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُم وَمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُولُ وَلَقُولُولُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَولُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَمَالِلْقُولُولُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَا لَيْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

وقال في سوره الطارى. ﴿ وَإِدَابِلَعْنَ اجَلَهُنَ وَاصَابُوهِنَ بِمعروفِ او فارِفُوهِنَ بِمعروفِ واسْمِدُوا دَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُوَّمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْاَيْدِ وَالْمَوْمِ الْاَيْدِ وَالْمَوْمِ الْلَاقِ وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مُخْرَجًا الله وَيَرُوقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مِن اللّهِ اللّهِ الطلاق: ٢ - ٣] فأمر الله بتقواه وبين عقوبة من خالف أمره في الموضع الأول ثم بين ما تورثه التقوى مسن الخير في الموضع الآخر وذلك لما في أمر الطلاق وما يصاحبه من خصومات ونزاعات من الخير في الموضع الآخر وذلك لما في أمر الطلاق وما يصاحبه من خصومات ونزاعات من حضور داعي الظلم والعدوان على المرأة، حيث إنها ما زالت في عصمته فيدعوه الشيطان ويزين له الإضرار بهذه المرأة الضعيفة بأن يرجعها قبل انقضاء عدتما إضرارا بها فنهي الله ويزين له الإضرار بهذه المرأة الضعيفة بأن يرجعها قبل انقضاء عدتما إضرارا بها فنهي الله

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣٦/٢٣)، أضواء البيان (١٤٣/١)

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٨/١٤٤).

عن ذلك فقال: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِلْعَنْدُوا ﴾ فعن مجاهد قال: ( السضرار: أن يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأجل، حتى يفي لها تسعة أشهر، ليضارها به)

وعن قتادة قال: (هو في الرجل يحلف بطلاق امرأته، فإذا بقي من عدتما شيء راجعها يضارها بذلك ويطول عليها، فنهاهم الله عن ذلك) (١).

بل أمره الله تعالى إن أمسكها أن يمسكها بمعروف أو أن يفارقها بمعروف، والمعروف هو ما تعارفه الأزواج من حسن التعامل في المعاشرة أو الفراق، فإن أمسكها فإنه يحسن لقاءها ويعود لحسن المعاشرة، والمعروف في الفراق ألا يذكرها بسوء في غيبتها ويكف لسانه عن ذكرها بسوء في غيبتها ويكف لسانه عن ذكرها بسوء (٢)، فهذه هي تقوى الله حقا، ومن خالف ذلك فهو غير متق وقد ظلم نفسه، وظلم النفس يؤثر على العبد في دينه ودنياه، أما في دينه فإنه يكسب بذلك إثما لمخالفته أمر ربه، ويعرض نفسه للعقاب، ويضيع على نفسه ما أعد الله من الثواب لمن أطاعه وأحسن إلى زوجه.

أما في الدنيا فإنه يعيش في بيته مضطربا قلقا، ويصبح خاطره مكدرا بالخصومات والمشاحنات، وقد يشتهر ذلك عنه فيؤدي إلى رغبة النساء عنه لاتصافه بهذا الفعل القبيح (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/٥) عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>۲) انظر: التحرير والتنوير (۲۸/۲۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: (جامع البيان (١١/٥) ، البحر المحيط (٣٣٢/٢)، التحرير والتنوير (٢٣/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإتقان في علوم القرآن (٦٣٢/١).

أما في الآخرة فيجعل الله له مخرجا بما يخص به المتقين من تخليصهم من أهوال الحـــساب والانتظار، كما وعدهم الله بتكفير السيئات ومضاعفة الأجور (١).

وفي الدنيا يدفع الله تعالى عنه المضار مما أحاط به من الشرور، ويكفيه ما يحصل له في هذه الحال من الغموم والوقوع في المضايق، ويكشف عنه الكروب فهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى، كما يجعل الله له مخرجا بالرجوع إلى زوجه مرة أخرى إن أراد، فقد جعل الله له السبيل إلى ذلك (٢).

فقد أخرج الطبري بسنده عن على ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُۥ مَغْرَبُكُا ﴿ ﴾ يقول: ( نجاته من كل كرب في الدنيا والآخـرة)، وأخرج عن الربيع بن خثيم (٣) في هذه الآية أنه قال: (من كلّ شيء ضاق على الناس) (٤)، وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت عن هذه الآية: (يَكُفِيهِ غَمَّ الدُّنيَا وَهُمَّهًا) (٥٠).

كما وعده الله بالرزق بل بأفضله وهو من حيث لا يحتسب، حيث إن أفضل الهبات ما حاء من مكان لا يرجى، كما وعده الله تعالى بتيسير أموره.

فمن كان يبتغي الخير لنفسه فعليه بتقوى الله فيما أمره به وخصوصا عند الطلاق فإن النفس في هذه الحال قد تحجم أو تقصر في القيام بهذه التكاليف ولكن المؤمن حين يرى ما وعد الله به ورغب فيه من امتثال أمره وتقواه فإن ذلك يدعوه للإذعان والامتثال.

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير (۲۸/۲۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۲۳/۵۶)، نظم الدرر (۲۹/۸)، روح المعـــاني (۱۳۵/۲۸)، التحريـــر والتنـــوير (۲۱/۲۸).

<sup>(</sup>٣) الربيع بن خثيم بن عائذ، الإمام القدوة العابد، أبو يزيد الثوري الكوفي ثقة عابد مخضرم،أدرك زمان النبي ﷺ وأرسل عنه، وروى عن عبد الله بن مسعود، وأبي أيوب الانصاري، وعمرو بن ميمون، حدث عنه: السشعبي وإبراهيم النخعي، وهلال بن يساف، قال له ابن مسعود لو رآك رسول الله ﷺ لأحبك، توفي قبل سسنة خمسس وستين قيل سنة إحدى وستين وقيل ثلاث وستين. انظر: (السير ٢٥٨/٤، ٢٦٢) (تحذيب التهذيب ٢١٠/٣)

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٢٣/٤٤).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن أبي حاتم ( ٣٣٦٠/١٠).

وقد حعل الله على المتقين حقاً لطليقاتهم ألا وهو حق المتعــة فقـــال: ﴿ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَنْعُ اللَّهُ عَل بِٱلْمَعْرُونِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴾ [البقرة: ٢٤١].

واختلفوا هل المتعة على سبيل الوجوب أم الندب، فمذهب الإمام مالك و بعض الأئمة كالليث (۱) وابن أبي ليلى (۲) ألها مستحبة وغير واجبة لأن الله تعالى خص بها المحسنين فدل هذا ألها على سبيل الإحسان والتفضل، والجمهور على أن المتعة واجبة لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب (۳) وهو الراجح (٤).

بل جعل القرطبي –رحمه الله- قوله تعالى: ﴿ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ دليلا على تأكيـــد وجوب المتعة إذ يجب على كل عبد أن يتقي الله. (°)

<sup>(</sup>۱) الليث بن سعد بن عبدالرحمن، عالم الديار المصرية ثقة ثبت، أبو الحارث الفهمي سمع عطاء بن أبي رباح، وابن أبي مليكة، ونافعا العمري، وسعيد بن أبي سعيد المقبري، وابن شهاب الزهري، وروى عنه ابن عجلان شيخه وابن المبارك والقعنبي وآدم بن أبي إياس، مات سنة ١٧٥هـ. (تاريخ بغداد ٣/١٣) (سير أعلام النبلاء١٣٦/٨) (عمر أعلام النبلاء٤٦٤/١) (تقريب التهذيب ٤٦٤/١)

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، العلامة، الإمام مفتي الكوفة وقاضيها، أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي ولد سنة نيف وسبعين. أخذ عن أخيه عيسى وعن الشعبي ونافع العمري وعطاء ابن أبي رباح، وحدث عنه عنه شعبة وسفيان بن عيينه وزائدة والثوري وحمزة الزيات وقرأ عليه، وكان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه، كان يحيى ابن سعيد يضعف ابن أبي ليلى، وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة صدوقا جائز الحديث، مسات سنة ابن سعيد يضعف ابن أبي ليلى، وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة صدوقا جائز الحديث، مسات سنة مدوقا جائز الحديث، مسات سنة مدوقا جائز الحديث، مسات سنة صدوقا عدد المسات العديث العدي

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (١٣٨/١٠).

<sup>(</sup>٤) وهذا الرأي هو رأي ابن عمر و علي أبن أبي طالب رضي الله عنهما ( الجامع لأحكام القرآن ٢٠/٤)، كما رجح ذلك ابن جرير رحمه الله في تفسيره وقال: " فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة، و لم يخصص منهن بعضا دون بعض. فليس لأحد إحالة ظاهر تتريل عام، إلى باطن خاص، إلا بحجة يجب التسليم لها" (١٢٥/٥) وهو رأي ابن قدامة في المغني (١٢٥/١)، ومال إليه صاحب الأضواء وقال أنه الأحوط ( الأضواء ١٤٤/١).

<sup>(</sup>ه) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢٦٢٤)، وقد بين الشيخ محمد الأمين رحمه الله أن الاستدلال بقوله (حقـــا على المحسنين ) وقوله (حقا على المتقين) على استحباب المتعة أنه لا ينـــهض ولا يـــستقيم (أضـــواء البيـــان ١/٥٤١).

فعلى المطلِق الذي يرجو التوفيق والصلاح أن يتقي الله في مطلقته بفرض نصيب لها تتمتع به، ولا يشترط لذلك نصيب محدد (١) وذلك كما بين الله تعالى: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْرِرِ قَدَرُهُ، مَتَعًا بِٱلْمَعُهُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ البقرة: ٢٣٦].

وفي ذلك جبر لخاطر المرأة وصلاح للرجل، فحين يشعر العبد أنه أحسن للمرأة بمذه المتعة فإنه بذلك قد تصلح نفسه وتتهذب فلا يدعوه ذلك لغيبتها أو الكلام فيها فيفسد ما أمره الله تعالى به من الإحسان إليها.

## • المطلب الخامس: تقوى الله تعالى في إرضاع المولود:

لما بين جل وعلا أحكام الرضاعة أمر بتقواه إذ فيها السعادة والفلاح وهي الطريق المبعد عن الوقوع في الظلم والضرر والخلافات والمشاحنات، والتقوى هي التي تخاطب السنفس البشرية بما يصلحها وتردعها عما لا يجب أن تقوم به .

وفي هذه الآية أمر الباري حل وعلا الوالدين بتقواه فيما يحفظ حق ولدهما في الرضاعة وجعل الأمر شورى بينهما، فلا يجوز لواحد أن يستبد بالأمر دون مشاورة الآحر وهذا من رحمة الله بعباده حيث أرشدهما إلى ما فيه الخير لهما ولمولودهما (٢).

(9V)

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (٦٣٥/١).

كما بين تبارك وتعالى أن على والد الطفل أن يستحضر تقوى الله تعالى فيما يخص والدة طفله فلا يمنعها من إرضاعه إضرارا بما فهو حق لها، وذلك لأن الأم أحسني وأرق علسى ولدها من غيرها (١).

وكذلك فإن عليه ما يلزمها من نفقة وكسوة، وذلك أن إرضاع الطفل يحتاج إلى ما يدر لبن الأم وتقوى به على الإرضاع، فتحتاج الأم إلى قوت لها ولولدها، سواء كانــت الأم زوجة أم مطلقة (٢) وبين تعالى أن النفقة والكسوة على قدر الاستطاعة حيث قال: ﴿ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسَعَهَا ﴾.

وإذا كان هذا فيما يتعلق بالآباء، فإن على الوالدات أن يتقين الله في أمر أولادهن فلا يمتنعن عن إرضاع أولادهن اللبأ الذي لا يعيش بدونه غالبا، قبل تسليمه لوالده، إن لم ترد إرضاعه، وكذلك عليها الحذر من أن يكون امتناعها عن إرضاع المولود بقصد الإضرار بوالده (٣) فيان ذلك ينافي التقوى، هذا إن كانت مطلقة أما إن كانت في حال الزوجية وتستطيع إرضاعه فيجب عليها (١)

وبهذا تتبين الحكمة بالأمر بالتقوى في ختام هذه الآية ﴿ وَاَنَقُواْ اللَّهَ وَاَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَهُذَا تَتبين الحكمة بالأمر بالتقوى فيما ألزم الله به كلا من الرجل والمرأة وفي ذلك صلاح لهما ولولدهما.

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٠٦/٤).

 <sup>(</sup>۲) وهذا هو الراجح لعموم الآية، كما رجح ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره (۱۱۱/٤) ، وابن قدامة رحمه الله
 في المغني (۱۱/۲۱۱، ۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٦٣٢/١).

<sup>(</sup>٤) وذلك لأنه عرف يلزم إذ قد صار كالشرط ( الجامع لأحكام القرآن ١٠٧/٤).

#### المبحث الثالث: مراقبة الله عز وجل

من رحمة الله بعباده أن يسر لهم ما يصلحهم في شؤون دينهم ودنياهم، ولئن كانت النفس البشرية تتقلب على صاحبها إما بوسوسة أو طغيان أو ظلم أو جشع فتعرض عما شرعه الله لها، فلقد أودع الله في كتابه الكريم من المواعظ والتذكير ما يصلح هذه النفس ويردها إلى الطريق المستقيم، ولاشك أن أعظم ما يجنبها الهوى ويقودها إلى الصلاح هو تذكر عظمة الباري حل وعلا ومراقبته في السر والعلن.

وتشتد الحاجة إلى المراقبة حين يستتر العبد عن أعين الناس، حينها لا رادع له عـن غيـه وظلمه إلا تذكر عظمة الله وأنه يراه في كل حال.

ولما كانت الحياة الزوجية وما يكون فيها بين الزوجين مما لا يطلع عليه غيرهما من الخلــق كان الأمر بمراقبة الله وتذكير العباد بأنه سميع بصير، من أعظم الحِكَم التي تأخذ بيد العبد إلى الإيمان والصلاح.

ولذا فقد جاءت آيات الكتاب المبين تشير إلى أهمية المراقبة وأثرها وأنها سبب في إيمان العبد رجلا كان أو امرأة.

ومن ذلك الإشارة إليها في قولسه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللهِ ﴾ [النساء: ١]

فكما أمر الله تعالى بالتقوى في بداية هذه الآية كما سبقت الإشارة لذلك ، فقد حتمها بالإخبار عن مراقبته لعباده، إذ هو المطلع عليهم في السر والنجوى، فإذا نسي الزوجان أهما من أب واحد وأم واحدة الأمر الذي يوجد العطف والمودة بينهما، فعليهما أن يتذكرا أن الله مطلع عليهما مراقب لأعمالهما وسيحازي المحسن على إحسانه والمسيء

على إساءته (١) ولذا حاءت الآيات في هذه السورة مبيِّنة مفصِّلة لأحوال النكاح، فكان هذه الأحكام مبنية على مراقبة الله تعالى والأمر بتقواه. (٢)

ومن الأحوال التي ينبغي استحضار المراقبة فيها ما يلي:

• المطلب الأول: استحضار المراقبة يمنع المطلقة من كتمان ما يتوقف عليه أمر الطلاق

قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصُ اِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي آرَحَامِهِنَ إِن كُنَ يُومِنَ فِي وَاللهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُنَ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا .... ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ...

لما كانت عدة المطلقة دائرة بين الحيض أو الطهر ، ولا سبيل لمعرفة ذلك إلا بطريق الزوجة، وكل الله هذا الأمر إليها ونهاها أن تكتم ما في رحمها إن كان حملا أو حيضا. وقد يزين الشيطان للمرأة المطلقة أنه بكتمان ما في رحمها يحصل لها بعض المصالح من التعجيل بفراق زوجها، أو التأخير في انقضاء العدة مما يجعلها تبقى في بيت زوجها، أو إن كان حملاً ينسب المولود لغير والده.

فنهاها الله عن الكتمان وذكرها بمراقبته، فهي وإن كتمت ذلك عن الخلق، فأين هي عن الخالق الذي حلقها وخلق ما أرادت كتمانه ولذا فإن التذكير بالإيمان بالله واليوم الآخر في قوله في وَلا يَحِلُ لَهُنَ أَن يَكْتُمُن مَا خَلَق الله فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُن يُوْمِن بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ في إشارة إلى مراقبة الله تعالى، وفي ذلك الخير لها، فإنما لا تدري إن هي أرادت تعجيل انتهاء العدة فقد يكون بقاؤها عند زوجها خير لها، وإن هي أرادت تأخير انقضاء العدة فقد يكون طلاقها خير لها، فلا علم لأحد بذلك إلا الله جل شأنه الذي حلق ما في الأرحام وهو أعلم بما يصلح عباده، فلذلك يجب على المرأة التسليم لأمر الله ومراقبته، فإن المراقبة سبب أعلم التوفيق في الدارين.



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص ١٦٣).

• المطلب الثاني: استحضار الزوجين للمراقبة حال الخطبة.

وذلك في قوله: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُ نَ وَلَا كُمْ وَلَا تَعْرِمُوا عَلَمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُ نَ وَلَا كَن لَا ثُواعِدُوهُ نَ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلا تَعْرِمُوا عَلْمَ اللهُ أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النِيكُمُ اللهَ عَنْورُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورٌ حَلِيثُم الله عَفُورٌ حَلِيثُم اللهِ عَنْورُ حَلِيثُم الله عَنْورُ حَلِيثُم اللهِ عَنْورُ حَلِيثُم اللهَ عَنْورُ مَا فِي اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْورُ وَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورٌ حَلِيثُم اللهَ عَنْورُ عَلِيثُم اللهُ عَنْورُ عَلِيثُم اللهَ عَنْورُ وَلَا اللهُ عَنْورُ عَلِيثُم اللهُ عَنْورُ عَلِيثُم اللهُ عَنْورُ عَلِيثُم اللهَ عَنْورُ عَلِيثُم اللهُ عَنْورُ عَلِيثُم اللهُ عَنْورُ عَلِيثُم اللهُ اللهُ عَنْورُ عَلِيثُم اللهُ عَنْورُ عَلِيثُم اللهُ عَنْورُ عَلِيثُم اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْورُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْورُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْورُ عَلِيثُمُ اللهُ عَنْورُ عَلِيثُم اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْورُ عَلِيثُم اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْورُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْورُ عَلِيثُولُ اللهُ عَنْورُ عَلِيثُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَوا اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

لما أباح الله التعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة المبتوتة – والتعريض هـو عدم التصريح بالنكاح، وإنما يقول: وددت لو أي تزوجت امرأة صالحة أو نحو هذا في عن مواعدتما في السِّر.

وذلك أن الله تعالى أباح للعبد أن يبوح بما يجول في صدره من التعريض بالخطبة، ونهاه عما دونها مما قد يتساهل فيه العبد أو يوسوس به الشيطان له خوفا من أن تفوته تلك المرأة فقد يدعوه ذلك لمواعدهما في السر وحينها يقع المحذور، وقد يقعا في الزنا والعياذ بالله، وقد يتناكحا سرا قبل انقضاء العدة ثم يعلنان الزواج بعد ذلك، وقد يذكر الرجل لها مسن الألفاظ التي نهى الله من التصريح بها كأن يقول لها: " إني عاشق، وعاهديني ألا تتزوجي غيري " ونحوها من الألفاظ. (١)

فعن على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ وَلَكِمَن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ مِسِرًّا ﴾ في فيقول: (عَاهِدِينِي أَلا تَتَزَوَّجِي غَيْرِي، وَنَحْوَ هَذَا). وفسَّر قتادة والحسن (٢) رحمهما الله هذه الآية بالزنا. (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم ( ٦٤٠/١).

<sup>(</sup>۲) هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد البصري ، روى عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة، وسمرة بن جندب، والنعمان بن بشير، وابن عباس، وأنس، وخلق من الصحابة. وروى عن خلق من التابعين. وروى عن أيوب، ويونس بن عبيد، وثابت البناني، ومالك بن دينار، ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس قال البزار كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتحوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، مات سنة ١١٠هـ وقد قارب التسعين (سير أعلام النبلاء ٤/٣٥٥) (تقريب التهذيب ١/١٠٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم (٢/٤٤٠).

وأخرج الطبري بسنده عن ابن زيد (١) قال في هذه الآية: (كان أبي يقول: لا تواعدها سرا، ثم تمسكها، وقد ملكت عقدة نكاحها، فإذا حلّت أظهرت ذلك وأدخلتها) (٢) ولما كانت هذه المواعدة في جميع صورها لا تقع إلا في حالة تستر من الناس واستخفاء أمر الله عباده بالحذر منه ومراقبته، فقال: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُم فَأَحْذَرُوهُ ﴾ وهذا فيه تنبيه على أنه تعالى لما كان عالماً بالسر والعلانية ، وجب الحذر في كل ما يفعله الإنسان في سره وجهره (٣)، وهذا من أعظم ما يصلح العبد ويربطه بخالقه حل وعلا وهو ربط الأوامر والنواهي بما يقوم في قلب العبد من الخوف والرجاء والمحبة والخوف، فهذه الأعمال مما تعين العبد على تطبيق شرع الله وتنفيذ أمره.

• المطلب الثالث: مراقبة الله تعالى عند رغبة الولي في نكاح اليتيمة التي في حجره.

<sup>(</sup>۱) هو أسامة بن زيد، أبو زيد الليثي مولاهم المدني. الإمام العالم الصدوق حدث عن سعيد بن المسيب، ومحمد ابن كعب القرظي، وعمرو بن شعيب،روى عنه حاتم بن إسماعيل، وابن وهب، وأنس بن عياض، قال يجيى ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به،وقد يرتقي حديثه إلى رتبة الحسن، استشهد بسه البخاري وأخرج له مسلم في المتابعات،توفي ١٥٣هـ. (سير أعلام النبلاء٣٤٢/٦)

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٥/١١٠).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (٦/٥٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ( ١٠٧٧/٤)، تفسير القرآن العظيم (٢٤/٢).

ولما كان الأمر في الجاهلية بهذه المترلة أمر الله عباده المؤمنين باحتناب ظلم اليتيمة، ثم حثهم على فعل الخير فقال: ﴿ وَمَا تَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿ آ ﴾ وفي هذا إشارة إلى سعة علم الله واطلاعه على عباده، وهذا يدعو العبد إلى مراقبة الله والخوف من عقابه إن هو عضلها أو ظلمها.

ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ الناس بالدرجة العليا في هذا المعنى فكان إذا سأل الولي عن مولاته فقيل: هي غنية جميلة قال له: اطلب لها من هو حير منك وأعْــوُد عليها بالنفع. وإذا قيل: هي دميمة فقيرة قال له: أنت أولى بها وبالستر عليها من غيرك (١).

## • المطلب الرابع: استحضار مراقبة الله تعالى حال الخصومة بين الزوجين.

ويتضح ذلك حليا في حال المجادلة مع زوجها التي أنزل الله فيها قول : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّهِ فَيها قول اللهِ عَلَا اللَّهُ فَيها قول اللهُ فَيها قول اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كلّ شيء، إني لأسمع كلام حولة ابنة ثعلبة، ويخفى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ، وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١٤/٣).

اللهم إِن أَشَكُو إليك، قال: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بمؤلاء الآيات: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ قال: زوجها أوس بن الصامت (١)

وفي مطلع هذه السورة إشارة إلى مراقبة الله في التعامل بين الزوجين عند الخصومة فكما أن الله سمع شكوى تلك المرأة الضعيفة وما أصابها حراء تلك الكلمة وهي تسارُ النبي على فهو سميع لما يكون بين الزوجين.

فقد يحصل بين الزوجين ما يدعوا إلى الشحناء والتخاصم.

واستحضار مراقبة الله في هذه الحالة يحجز كِلَا الزوحين عما يوقعهما في الإثم والعقوبة والضرر، وفي ذلك الخير للزوج وزوجته في العاجل والآجل.

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۲۲٦/۲۳).

#### المبحث الرابع: شكر الله عز وجل

النكاح من الأحوال العظيمة التي تتحلى فيه حكمة شكر الله عز وجل لمن تأمل وتبصر في شأنه.

والشكر لغة: عرفان الإحسان ونشره(١).

وحقیقته: ظهور أثر نعمة الله علی لسان عبده ثناء واعترافا، وعلی قلبه شــهودا و محبــة، وعلی جوارحه انقیادا وطاعة. (۲)

ولما كان الأمر كذلك فقد امتن الله على العباد بأن خلقهم أزواجا كما قال تعالى:

﴿ وَخَلَقَنْكُو أَزُولَكُمْ اللهُ على خلقه بأن خلقهم الآية إيماء إلى امتنان الله على خلقه بأن خلقهم على على خلقه بأن خلقهم بحالة تجعل لكل واحد من الصنفين ما يصلح لأن يكون له زوجاً ليحصل التعاون والتشارك في الأنس والتنعم (٣).

فلو تأمل العبد أن الله سخر له ما يؤنسه ويسكن إليه لكان حقيقا به أن يشكر الله على هذه النعمة، فكيف به إذا علم أن هذه النعمة تقود إلى نعم أخرى ومنها حصول الولد، فلو لم يسكن الرجل إلى المرأة لما حصل التناسل بينهما ولذلك فقد قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنها حَمَلَتَ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَتْ بِهِيْ ... الآية ﴾ [الأعراف: ١٨٩] فبين تعالى أنه تغشاها فقضى حاجته منها بعد

خَفِيفًا فَمَرَتَ بِهِمْ ... الآية ﴿ الأعراف: ١٨٩ ] قبين نعالى انه نعساها فقصى حاجمه سنها بعد أن سكن إليها، فحصل بذلك الحمل والولد بإذنه تعالى.

وحصول الولد بعد النكاح يورث في النفس بمجة وفرحة كيف لا وهم من زينة الحياة. فهذه النعمة تستحق من الزوجين أن يشكرا ربهما عليها، وخصوصا ألهما في حالة انتظار وترقب فهما لا يعلمان أيعيش ولدهما أم يموت، ولا يعلمان أيكون سليما مستوي الخلقة

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط (ص ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢٤٤/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير (٣٠/ ١٧).

أم يكون مريضا، كما أهما لا يعلمان أيكون صالحا سعيدا أم يكون شقيا - نــسأل الله العافية - فلذلك تجدهما قد غلبا جانب الرجاء والطمع في رحمة الله فيدعوانه صباح مساء أن يكون صالحا بحميع ما تحمله هذا الكلمة من معاني الصلاح (۱)، فإذا يسر الله لهما مــا أمّلا وحقق لهما ما كانا يرجوان كان حل وعلا هو الحقيق بالشكر على هــذه النعمــة، وكان الانصراف عن طاعته كفرانا (۱)، وقد بينت آية الأعراف هذا المعنى بقوله:

﴿ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا اللّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشّيكِرِينَ ﴿ الأعراف: ١٨٩] (٢). فالنكاح في ذاته يدعو العبد إلى الشكر، كما أن فيما يلحق هذا النكاح من نعم يتقلب فيها الزوحان دعوة كذلك إلى الشكر، فالشكر فيه صلاح للإنسسان ونجاة في الدنيا والآخرة، كما أن في الانصراف عن شكره الخزي والعقوبة كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرَتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ أُولَين كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرَتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ أُولَين كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرَتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَين كَانِي اللّهِ اللهِ المِاهِيمِ: ٧].

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٣٠٨/١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط (٤/٥٥٨)، في ظلال القرآن (١٤١٢/٣).

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء ، والقرآن يشهد لأحدهما، الأول: أن حواء كانت لا يعيش لها ولد فحملت فجاءها الشيطان فقال لها: سمي هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش ، والحارث من أسماء الشيطان ، فسمته عبد الحارث فقال تعالى : ﴿ فَلَمّا مَالَيْهَا صَلِيحاً ﴾ أي ولداً إنساناً ذكراً جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث ، وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع وهو معلسول كما أوضحه ابن كثير في تفسيره ، الوجه الثاني : أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صالحاً كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما ، وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء ، لأنهما أصل لذريتهما كما قال : ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقَنَ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَلَقَدَّ خَلَقَنَ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله المنا الوجه الأحير أنه تعالى قال بعده : ﴿ فَتَعَلَى الله عَمَا يُسْرِكُونَ الله المُما الله المنا الوجه عَيْم واحد لدلالة القرآن عليه ، وهذا نص قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدم ، وحواء ، والعلم عند الله هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه ، وممن ذهب إليه الحسن البصري ، واختاره ابن كثير – والعلم عند الله تعالى . (أضواء البيان ١/٢٥٥).

#### المبحث الخامس؛ التوكل على الله

التوكل على الله: هو علم القلب بكفاية الرب للعبد (١) وهو من العبادات التي تجلب للعبد السعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة، فالمتوكل على الله قد علق قلبه بالله وترك ما في أيدي الناس فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أحطأه لم يكن ليصيبه.

وحيث إن النكاح من الأمور المستقبلية التي يستشرفها العبد ولا يعلم ما هو مقبل عليه فإن التوكل على الله والاستعانة به من أعظم ما يعين العبد المسلم في كل ما يستقبله في شؤون حياته ومعاشه.

فكثير من الناس قد يعيقه التفكير في هم الرزق عن المضي قدما في النكاح ومتطلباته ، فبين الله عز وجل أن التوكل والاعتماد عليه يضمن للعبد الرزق، فقال تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَى مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِن فَضَيلِهِ وَاللّهُ وَسِمُ عَكِيمُ مَا لِيهُ مَن فَضَيلِهِ وَاللّهُ وَسِمُ عَكِيمُ اللهُ مِن فَضَيلِهِ وَاللّهُ وَسِمُ عَكِيمُ اللهُ اللهُ مِن فَضَيلِهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ مِن فَضَيلِهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ اللّهُ مِن فَضَيلِهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بل حعل النكاح بابا من أبواب الرزق لمن توكل عليه حق التوكل، فقد أخرج ابن حرير رحمه الله عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: ( أمر الله سبحانه بالنكاح، ورغّبهم فيه، وأمرهم أن يزوّجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغنى، فقال: ﴿ إِن يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ الله ﴿ إِن يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ الله ﴾ (٢)



<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ( ۱۱۲/۲)

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١٦٦/١٩).

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن عبد العزيز (١) أنه قال: بَلَغَنِي أَنَّ أَبِ بَكُرِ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ، يُنْجِزْ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ النِّكَاحِ، يُنْجِزْ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ النِّكَاحِ، قَالَ: ﴿ إِن يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ ﴾ ﴿ إِن يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ ﴾ ﴿ إِن يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ ﴾ ﴿ (٢)

فكيف لا تطمئن النفس ويركن العبد لهذا الوعد الصادق من الله لمن توكل عليه؟! وقد أكّد النبي على هذا الوعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على (ثلاثة حق على الله عونهم: المحاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف) (٣).

فهذه الأمور الثلاثة التي وردت في الحديث من الأمور الشاقة التي تقصم ظهر الإنسسان وتشق عليه ولولا أن الله تعالى يعينه عليها لا يقوم بها، وأصعبها العفاف، لأنه قمع الشهوة الجبلية المركوزة في الإنسان، وهي مقتضى البهيمية النازلة في أسفل السافلين فإذا استعف وتداركه عون الله تعالى ترقى إلى مترلة الملائكة وأعلى عليين. (3)

وحين يحصل النكاح ويرى العبد ما أنعم الله به عليه من الغنى والرزق بفضل التوكل تنشرح نفسه وتطمأن، فينبغي عليه حينئذ أن يستصحب التوكل في جميع شؤون حياته في العسر واليسر والشدة والضيق، وحين يرزقه الله الأولاد كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقَلُّلُوا الْعَسر واليسر والشدة والضيق، وحين يرزقه الله الأولاد كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقَلُّلُوا الْعَسر والسَّدَ مِنْ إِمَّلَتِي مَنْ إِمَّلَتِي مَنْ إِمَّلَتِي مَنْ إِمَّلَتِي مَنْ إِمَّلَتِي مَنْ إِمَّلَا لَهُ اللهُ الأولاد كما قال على الله المؤلِّد على المؤلّ

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم (٢٥٨٢/٨).

<sup>(</sup>٣)رواه الإمام أحمد في المسند برقم (٧٤١٠)، و الترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم، برقم (١٦٥٥) وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجة في كتاب العتق. باب المكاتب برقم (٢٥١٨)، والنسائي في كتاب النكاح، باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف، برقم (٣٢١٨)، وصححه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وحسنه الشيخ الألباني، انظر: صحيح الترغيب والترهيب (١/٢٥).

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي (٢٤٢/٥).

# • مطلب: التوكل على الله عند حصول الخلافات أو حدوث الطلاق.

وينبغي للعبد أن يستحضر التوكل كذلك في تعامله مع زوجته وما يحصل بينهما مسن خلاف أو غير ذلك فالله عز وجل هو الذي بيده تغيير الأحوال، ولذا فإن الله تبارك وتعالى أشار إلى فضيلة التوكل في سياق آيات الطلاق وذلك لأن الركون إلى الله والتوكل عليه هو المُحْرِج من هذا الظرف العصيب، فقد قال تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغُن أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأُشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ فَإِذَا بَلَغُن أَجَلَهُنَ أَمَلُهُ فَي عَدْلِ مِنكُو وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهُ ذَلِكُمُ مَن يَوكُلُ عَن يُوعَلُ بِهِ عَلَى الله يَعْمَلُ لَهُ مَحْرَعُ الله يَعْمَلُ فَي عَدْلُ الله يَعْمَلُ لَهُ مَعْرُوفٍ وَمَن يَتَق الله يَعْمَل لَهُ مَعْرَعُ الله عَلَى الله يَعْمَل لَهُ مَعْرَعُ الله عَلَى الله المَا المَا الله المَا الله المَا الله المَا المَا المَا الله المَا المَا الله المَا الم

ففي الطلاق تشتد دواعي الغضب والكراهية، فيتسع مجال الكيد والظلم وتكثر مسالكه فالزوج يفكر كيف يقهر زوجته إما بإمساكها ضرارا، أو بأي طريق من طرق الكيد وكذلك الزوجة تفكر كيف تدفع هذا الظلم بالظلم والمكيدة، فبيّن الله عز وجل أن من يتوكل عليه سيجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن التوكل التعامل بالمعروف وترك الكيد والإضرار، فالله هو الفعال لما يريد وبيده كفاية عبده إذا توكل عليه.

وقد يكون من أسباب الافتراق والخلاف ما يحصل من تقتير في الإنفاق لضيق ذات اليد مما يسبب وقوع الطلاق، أو عدم المراجعة إن وقع، فأتبع الله الوعد بجعل المحرج للمستقين.. بالوعد بمخرج خاص لمن توكل عليه وهو توسعة الرزق، فلا يظن أحد أن طرق السرزق معطلة بل إن الرزق يأتي للعبد من حيث لا يظن ولا يحتسب. ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُو كَسَبُهُ مَ ﴾ حَسَبُهُ مَ ﴾

فعلى العبد المسلم أن يربي نفسه على التوكل على الله ويجاهد نفسه، ويربي زوجته علسى ذلك، فإذا حقق التوكل علم يقينا أن الله لن يضيعه، فكل ما يصيبه بقدر الله فإن ضاق عليه الأمر صبر وإن أنعم الله عليه شكر، وبذلك تنعم حياته وتسعد نفسه ويعيش مطمئنا.



<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن (٣٦٠١/٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: التحرير والتنوير ( ۳۱۱/۲۸).

#### المبحث السادس: التربية على الصبر

الصبر من الصفات العظيمة التي أمر الله جل وعلا بالتحلي بها ووعد عليها أعظم الجزاء. وأصل الصبر الحبس (١)، والمراد به حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن البطش والأذى.

والله سبحانه وتعالى يعطي على الصبر ما لا يعطي على غيره كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ ﴾ [النرمر: ١٠]. وقـــال: ﴿ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَخْسُنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٦].

والصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة، فإذا ثبت العبد على مخالفة الشهوة التحق بالصابرين (٢) ولذلك فإن الصبر عن الشهوات يحتاج من العبد إلى مجاهدة ورياضة ، وقد بيَّن ذلك النبي في فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء حيرا وأوسع من الصبر) (٣).

وفي أبواب النكاح ما يربي العبد المؤمن على الصبر والتصبر ويأمره به، وفي التحلي بذلك الخير العظيم والفوز والسعادة في الدنيا والآحرة.

# • المطلب الأول: الحث على الصبر عند عدم القدرة على النكاح.

فحين لا يستطيع العبد المسلم تحصيل ما أباح الله له من شهوة النساء بطريق النكاح فقد أُمِر بالصبر حتى يأتي الله له بالفرج.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٤٣٧/٤).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ( ٧٧/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، برقم (١٤٠٠)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصبر، برقم (١٠٥٣).

فقد قال تعالى: ﴿ وَلَيَسَتَغَفِفِ ٱللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَى يُغَنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِقِي ﴾ [النور: ٣٣]. فإذا لم يقدر المسلم على النكاح إما لفقره أو فقر وليه، أو مُنع من التزويج فقد أمره الله أن يصبر ويستعف عما حرم الله، وأن يشتغل بالأسباب التي تصرف عن قلبه الخواطر والأفكار (١) كما قال عَلَى (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَـمْ يَسْتَطعْ فَعَلَيْه بالصَّوْم فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءً )(٢).

وقد أُخرِج ابن أبي حاتم بسنده عن عكرمة أنه قال في هذه الآية: (هُوَ الرَّجُلُ يَرَى الْمَرْأَةَ فَكَأَنَّهُ يَشْتَهِي، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَلْيَذْهَبْ إِلَيْهَا فَلْيَقْضِ حَاجَتَهُ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُسنْ لَهُ امْرَأَةٌ فَلْيَنْظُرْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (٣).

وقد وعد الله من صبر واستعف أن يغنيه من فضله وأن ييسر له أمره ويفرج كربه لـــئلا يشق عليه ما هو فيه. (<sup>1)</sup>

فإذا طال بالإنسان ما يجد من عدم وجود سعة وقدرة على النكاح، ولم يطق الصبر عسن الجماع وحشي العنت والحرج على نفسه والوقوع في الإثم فإن الله قد أباح له أن يسنكح ملك اليمين، ولكن الصبر حير له وأفضل حتى يغنيه الله حل وعلا فينكح الحرائر، كما قال تعسال: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوًلًا أَن يَنصِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُوْمِنَتِ فَمِن مَا مَلكَتَ أَيْمَكُمْ مِن فَنيَتِكُمْ مِن فَنيَتِكُمْ الْمُوْمِنَتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنيكُمْ بَعْضُكُم مِن بَعْضَ فَانكِحُوهُنَ بِإِذِن أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهُو فَي أَنْكِحُوهُنَ بِإِذِن أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهُو فَي أَلْمُحْصَنَتِ عَيْر مُسنفِحَتِ وَلا مُتَخِذاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَن أَهْلِهِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَضِيَةً فَعَالَمُ مِن الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَذَاتِ أَنْكِ لِمَنْ خَشِي الْعَنَت عَيْر مُسنفِحَتِ وَلا مُتَخِذاتِ أَذَكِ لَمَنْ خَشِي الْعَنت عَيْر مُسنفِحَت مِن الْعَذَاتِ قَالِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنت عَيْر مُسنفِحَت مِن الْعَدَاتِ قَلِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنت عَيْر مُسنفِحَت مِن الْعَدَاتِ قَلِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنت عَيْر مُسنفِحَت مِن الْعَدَاتِ قَلْكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنت عَيْر اللّهُ عَلْمُ الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَدَاتِ قَلْكَ لِمَن خَشِي الْعَنت مِن الْعَدَاتِ قَلْكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنت عَيْر اللّهُ عَلْهُ الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَدَاتِ قَلْكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنت عَلَى الْمُحْصَنَت مِن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَفُولًا رَحِيمُ اللّهُ النساء: ١٥٠٤

فختم الله جل وعلا الآية بالتأكيد على خيرية الصبر وأن من جاهد نفسه عن الوقــوع في الحرام فهو خير له من نكاح ملك اليمين.

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن، (ص ٥٦٧).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۳۲)

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم (٢٥٨٢/٨).

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن (٥٦٧).

فالصبر يدل على شجاعة النفس وقوة عزمها ، وعظم إبائها ، وشدة حفاظها . وهذا كله يستحسنه العقل ، ويندب إليه الشرع وقد جعل الله تعالى أحسر الصابر موفاة بغير حساب. (١).

والصبر عن نكاح الإماء خير للعبد من أن يسترق ولده، ولا تخلص له زوجته لأن حــق الموالي لهن أقوى في استخدامهن حضرا وسفرا كما أن ترك ذلك أرفع له عن الابتــذال، فالصبر على مكارم الأخلاق أولى وأرفع للعبد (٢).

كما أن الأمّة قد تضيِّع مصالح البيت وشؤون تدبيره مما ينغص على الزوج عيشه فالــصبر خير له، كما قال الشاعر:

إذا لم يكن في مترل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره (٢) وفي الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه) (٤). وهذا يتبين أهمية الصبر وفضله وأن العبد يجب أن يتحلى به.

### • المطلب الثاني: الصبر عن فتنة الزوجة والأولاد:

وإذا أنحز الله لعبده ما وعده من تيسير النكاح، فلا يظنن المسلم أن هذا نهاية عهده بالصبر، بل هو مقبل على حوادث لا غنى له عنه، فإن الصبر هو الحل الأمثل والعلاج الرباني الذي أمر الله تعالى به، فلئن صبر العبد في بداية أمره حتى أنعم الله عليه بالنكاح، فإنه يحتاج في التعامل مع زوجته وأولاده إلى الصبر وقد يكون هذا الصبر صبرا عن معصية الله، وقد يكون صبرا في طاعة الله.

وقد بين الله تعالى ذلك فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَا مَعُواً إِنَّ مَا اللهُ عَلَوْلًا لِكَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَا اللهُ اللهُ عَنُورٌ رَّحِيثُمْ اللهُ عَنُورٌ رَّحِيثُمْ اللهُ عَنُورٌ رَّحِيثُمْ اللهُ عَنُورٌ رَّحِيثُمْ اللهُ عَنُورٌ رَّحِيثُمُ اللهُ عَنُورٌ رَّحِيثُمُ اللهُ عَنُورٌ رَّحِيثُمُ اللهُ عَنُورٌ رَّحِيثُمُ اللهُ عَنُورُ وَمَعْنُورُ وَمَعْنُورُ وَمَعْنُورُ وَمَعْنُورُ وَمَعْنُورُ وَمِعْنُورُ وَمِعْنُمُ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٣١٤/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢٤٣/٦)، روح المعاني (١٢/٥).

<sup>(</sup>٣) ينسب هذا البيت لعلى بن طالب رضى الله عنه ومطلع قصيدته: (رأتك الليالي يابن آدم ظالما..)

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة ( انظر:الدر المنثور ٣٤٤/٤).

فإن الزوجة والأولاد قد يفتنان الزوج ويصدانه عن الطاعات وأعمال البر، فكــــثير مـــن الأزواج قد يتقاعس عن فعل الخير بسبب استعطاف زوجته له فإذا فات الأمر وانقضى همَّ أن يعاقبها أو يطلقها، وهذا خطأ بيِّن في كلا الحالين.

وقد وجهنا الله تبارك وتعالى التوجيه المناسب تجاه هذه الظاهرة، فحذرنا من طاعتهن في المعصية وأمرنا بالصبر والصفح عنهن، حتى وإن كن سببا في تقصير الزوج في الطاعات فقال: ﴿ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ لَكُهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللهُ ﴾.

قال السّعدي في تفسيره: (لما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد، قد يوهم الغلظة عليهم وعقاهم، أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو، فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره، فقال: ﴿ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ اللّهَ عَفُورٌ رَجِيمُ اللّهَ ﴾ لأن الجزاء من جنس العمل) (١).

### • المطلب الثالث: تربية الزوجة والأولاد على الصبر:

ومن الصبر كذلك الصبر في الإنفاق على زوجته وأولاده من الحلال، فمع قلة ذات اليد واضطراب الأرزاق، قد يكون النكاح سببا في أن يلج الإنسان باب الحرام فيُدخِل في جوف زوجته وعياله ما حرم الله فيكون ذلك سببا في هلاكه.

ولذلك كان لزاما على العبد أن يصبر على هذا النوع من العداء، ألا وهو عداء المحبين. وما أجمل أن يجد العبد زوجته وأولاده عونا له على الطاعة، يحثونه على الخير ويحذرون من اكتساب الحرام، وألهم يصبرون على الجوع ولا يصبرون على النار، حينها يعيش العبد في طمأنينة وسعادة. ولا يكون ذلك إلا بتربية الأهل والزوجة على الطاعات وحصال الخير، والورع، والابتعاد عن المعاصي والذنوب، وهذا يحتاج من العبد إلى تصبر ومجاهدة

ولذلك فقد أمر الله نبيه على فقال: ﴿ وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرَ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا فَتَنُ نَرُوْقًا فَتُنُ وَلَقًا لَكُونَا اللهُ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا فَتُنُ وَلَكُ وَالْعَالِمِ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا فَتُنُ

حتى يستقيم البيت كله على طاعة الله

<sup>(</sup>۱) تيسير الكريم الرحمن، (ص ۸٦۸).

فلما كانت العبادة شديدة على النفس ورعايتها تحتاج إلى مجاهدة أمــر الله بالاصــطبار عليها، فكيف بالزوجة والأولاد. (١)

و لاشك أن هذا يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، بل وعد الله بالرزق من امتثل أمره فقال: ﴿ لَا نَشَكُلُكُ رِزْقًا لَمُ عَنُ نَرُزُقُكُ ﴾ أي: لا نسألك مالاً بل نكلفك عملا ببدنك، نؤتيك عليه أحرا عظيما وثوابا حزيلا و نعطيك المال ونكسبكه. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: روح المعاني، (١٦/٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، (١٨/٥٠٤).

#### المبحث السابع: البعد عن قول الزور

أمر الشارع الكريم باحتناب قــول الــزور والبعــد عنــه في كــل حــال، فقــال: ﴿ فَاجْتَكِنِبُواْ قَوْلَكَ الزُّورِ اللَّهِ اللحج- ٢٠٠١. وقول الزور: هو القول الباطل والكذب، وسمي زورا لأنه أميّل عن الحق، وكل ما عــدا الحق فهو كذب وباطل وزور. (١)

وقد بين النبي على أنه من الكبائر، وأكّد على اجتنابه فقال: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت) (٢).

فجلوسه على الاهتمامه بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه (٣).

وسبب اهتمامه على الأمر وتعظيم شأنه؛ كون قول الزور أو شهادة السزور أسهل وقوعا على الناس، والتهاون بما أكثر من الشرك والعقوق، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم والعقوق يصرف عنه الطبع، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما. (٤)

# • المطلب الأول: النهي عن قول الزور بين الزوجين.

وكما حذر الله عباده من قول الزور في عموم أحوالهم فقد أكد ذلك، وبين شناعة قــول الزور بين الزوجين. الزوجين.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن، (٢٨٦/١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، برقم (٦٣١٥) ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، برقم (٨٧).

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ( $^{\wedge}$ ).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري، (٣٢٤/٥).

ففي حادثة أوس بن الصامت مع زوجته حولة رضي الله عنهما، قسال تعسالي ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَا اللهُ عَنْهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَدْنَهُمُ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِن ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ اللهِ اللهادلة - ١٢.

فبيّن جل وعلا أن الظهار من منكرات الأقوال، وهو زور من القول يخالف الواقع وتنكره الشريعة.

فليحرص الزوج والزوجة أن يحسنا القول بينهما، وأن يتحنبا الأقوال المنكرة، فإن عاقبتهما إلى خير ومن هذا الخير:

- امتثال أمر الله تبارك وتعالى، وذلك باجتناب قول الزور.
- أن في ذلك كظما للغيظ ومجاهدة للنفس وفي ذلك يقول الله عنظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخسيره من أي الحور شاء) (١).
- - تربية الأولاد على القول الحسن وترك القبيح، فشتان بين أن ينشأ الأولاد في بيت يسمعون فيه كل يسمعون فيه أقوالا سيئة وشتائم ونحوها، وبين أن ينشئوا في بيت يسمعون فيه كل جميل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند برقم (١٥٦٧٥)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب من كظم غيظا، بــرقم (٢٧٧٧) والترمذي وحسنه، كتاب البر والصلة، باب في كظم الغيظ، برقم (٢٠٢١)، كلهم من حديث معاذ بن أنــس رضي الله عنه. قال الألباني: حديث حسن لغيره (صحيح الترغيب والترهيب ٣٠/٣)، وقال الأرناؤوط في تعليقه على المسند: إسناده حسن.

ثم إن الأقوال السيئة بين الزوجين لا تؤدي إلى نتائج طيبة، بل على العكس، فهي توغــــل الصدور وتثير شهوة الانتقام، وقد تؤدي إلى الطلاق.

ولكن الله تبارك وتعالى بين لنا الطريق الصحيح لعلاج المشكلات الزوحية، أو الشقاق بين الزوحين، وأنه ليس بالشتائم والرمي بالتهم والأوصاف القبيحة المنكرة، فقال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرِكَ فَعِظُوهُرِكَ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ

أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبَغُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهَ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيداً إِصْلَاحًا يُوَفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اللَّهَ ﴾ [النساء: ٣٤ - ١٥].

وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي الله عنه عن النبي الله قال في حجة الوداع: (فاتَّقُوا الله في النِّساء، فإلهن عندكم عَوَانٌ، ولكم عليهن ألا يُوطِئنَ فُرُ شكم أحدا تكرهونه، فإن فَعَلْن ف فاضر بوهن ضَرْبا غير مُبَرِّح..)(١)

فلا مكان إذا لمنكرات الأقوال حتى إذا وصل الأمر إلى النــشوز والعــصيان، وفي ذلــك الحكمة البالغة من الحكيم الخبير.

# • المطلب الثاني: النهي عن القذف ورمي المحصنات.

ومن الأحوال التي نهى الله عنها وغلظ عقوبة فاعلها لما فيها من الزور، القدف ورمي المحصنات، فهذا غاية الزور والبهتان، فقد رتب الله حل وعلا عليه أغلط العقوبات في الدنيا والآخرة فقسال: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدًا وَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنينَ جَلْدَةً وَلَا الدنيا والآخرة فقسال: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَمُ اللَّهُ مَا النَّالِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

رُحِيمُ اللهِ النور: ٤ - ٥] وقد ال تعدالي: ﴿ إِن الدِين يرُمُونَ المحصناتِ الغَافِلاتِ المُؤْمِناتِ الْمُؤْمِناتِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فبين الله حل وعلا في هذه الآيات خطورة قذف العفيفات الحرائر سواء كـن ثيبـات أو أبكارا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم (١٢١٨). ومعنى: (عوان ) أي هن عندكم بمترلة الأسرى



ولشناعة هذا القول وما يترتب عليه كانت شهادة الفرد غير كافية، في إثبات وقوع الزنا حتى يأتي بأربعة شهداء عدول، فمن لم يفعل ذلك فقد وقع في الإثم وعرض نفسه للعقوبة لما لهذا القول المنكر من الشناعة والخطورة فقد رتب الله عز وحل في هاتين الآيتين على من تفوه كهذا القول أربع عقوبات:

الأولى: عقوبة حسدية، وقد جعلت قريبة من عقوبة الزنا، بأن يجلد ثمانين جلدة.

الثانية: عقوبة أدبية، فيكون متهما لا يوثق بكلامه، وترد شهادته.

الثالثة: عقوبة دينية، فيصبح بذلك فاسقا بعيدا عن الإيمان.

الرابعة: عقوبة أخروية، وهي العذاب العظيم والطرد من رحمة الله في الآخرة كذلك.

وإن كانت الآيتين نصت على قذف الرجال للنساء فإن الحكم عامٌّ في قــذف الرحــال للرجال أو النساء للنساء أو النساء للرجال بإجماع العلماء (١).

فعلى العبد المسلم الذي يرجو صلاح نفسه ونجاتها أن يبتعد عن قول الزور كبيره وصغيره، فإن من سب إنسانا وقذفه كذبا وزورا بالفسق أو بارتكاب كبيرة من الكبائر أو بما فيسه معرة فإنه يلزمه التعزير (٢).

ومن رحمة الله بعباده أن من تاب من هذه الفرية العظيمة فإن الله يتوب عليه، بعد أن يطهّر بالجلد، فيرتفع عنه الفسق، ويصبح بين المسلمين ثقة عدلا تقبل شهادته (٣).

كما لا يناله شيء من الوعيد الأحروي إذا صدقت توبته، لأن عمومات نصوص الكتاب والسنة دالة على أن من تساب تساب الله عليه وإن اقترف كبيرة من الكبائر لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَّدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ۗ ﴾

<sup>(</sup>١) أضواء البيان، (٤/٤- ٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير (١٦١/١٨)، أضواء البيان (٤٨/٤).

<sup>(</sup>٣) وهذا القول هو قول الجمهور من أئمة المذاهب، خلافا لأبي حنيفة، لأن الاستثناء -عنده- بعد المتعاطفات يرجع إلى الأخير منها. (انظر: تفسير القرآن العظيم ١٤/٦، أضواء البيان ٤٧/٤).

خلافا لمن جعل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَنْفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَالًا عَظِيمٌ ﴾ خاصة فيمن رموا عائشة أو بقية أزواج النبي عظم وأنه لا توبة لهم. (١)

فليحذر العبد المسلم من خطورة قول الزور وما يترتب عليه من الآفات في الدنيا والآخرة وليحتهد في احتنابه وخصوصا في بيت الزوجية فإن ذلك أدعى للطمأنينة وراحة العيش وقبل ذلك رضا الله عن عبده وتوفيقه للخير والفلاح في الدارين.

<sup>(</sup>۱) انظر: أضواء البيان (٢/٤)، ولأن النبي على لم يعامل حسان ومسطح معاملة المرتدين بل طهروا بالحدِّ (روح المعاني ١٢٧/١٨). أما بالنسبة لأمهات المؤمنين بعد نزول تبرئة الله عز وجل فمن رماهن بذلك فهو كافر، قال ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن مَنْ سَبَّها بعد هذا ورماها بما رماها به [بعد هذا الدي ذكر] في هذه الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي، والله أعلم. (تفسير القرآن العظيم ٣٢/٣)

#### المبحث الثامن: البعد عن العادات السيئة

لما كان النكاح مشتملا على مقاصد عظيمة وحكم نبيلة، فقد أرشد الله عبده عما يقدح في هذه الحكم، فإنه عز وحل كما أمر العباد بالابتعاد عن قول الزور، فقد أمرهم بالبعد عن العادات السيئة التي تخدش هذا النكاح وتؤثر فيه.

ولقد كان لدى أهل الجاهلية من العادات والمظاهر في تعاملهم مع زوجاهم ما يخالف الشرع والفطر السليمة، ولذا جاء القرآن بنبذ هذه العادات وأمر بالبعد عنها، وبين للعباد الطريق الأمثل والنهج الأقوم، ومن ذلك:

## • المطلب الأول: التعامل مع المرأة حال الحيض:

فقد كانت المرأة في الجاهلية إذا حاضت، فإن زوجها لا يسساكنها، ولا يؤاكلها ولا يقر كانت المرأة في الجاهلية إذا حاضت، فإن زوجها لا يسساكنها، ولا يؤاكلها ولا يقر كان أن فلما سألوا عن ذلك أنزل الله قوله: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلَ هُوَ أَذًى فَأَعَرَزُلُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقَرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللهُ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ البقرة: ٢٢٢].

وهذه الآية فيها الإرشاد الصحيح لما ينبغي البعد عنه، فقد نمى الله تعالى عن جماع المرأة في زمن حيضها وبين الحكمة من ذلك فقال: ﴿ قُلْ هُو اَذَى ﴾ وذلك أن النفوس والفطر السليمة تتأذى أن تباشر في هذه الحالة، كما أن في المباشرة أذى على صحة الرجل والمرأة على السواء، بل فيه أذى على النطفة لاختلاطها بركس الدم الفاسد العفن حتى قيل إن الموطوءة فيه يعرض لولدها أنواع من الآفات (٢)، فلما كان الأمر كذلك أمر جل وعلا باعتزال المرأة في هذه الحالة وعدم مباشرتها، ولذلك فقد تغير وجه رسول الله عني حين سأله أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضى الله عنهما عن مجامعة النساء حال الحيض، فعن سأله أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضى الله عنهما عن مجامعة النساء حال الحيض، فعن



<sup>(</sup>١) جامع البيان ( ٣٧٣/٤).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٣/٦).

أنس بن مالك رضي الله عنه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها و لم يجامعوها في البيوت في الله عدال أصحاب السنبي على عن ذلك في أنزل الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُو أَذَى فَأَعْتَرِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ \* . إلى الآيسة ﴿ البقرة وَ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُو أَذَى فَأَعْتَرِلُوا ٱلنَّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ \* . إلى الآيسة ﴿ البقرة فقالوا: ما يريد هذا الرحل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فحاء أسيد بن حضير وعباد بن بسشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله على فأرسل في حتى ظننا أن قد وجد عليهما فحرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى السنبي على فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما \*

فقد كان سؤالهما رضي الله عنهما للنبي الله إمعانا في مخالفة اليهود، فلما طلبا ذلك تغيير وجه رسول الله الله كالمنكر عليهما هذا الطلب لكون النص نيزل بتحريمه وبيان حكمته (٢)، وهذا يدل على ما يحث عليه الدين الإسلامي من البعد عن الرذائل وسيء الأعمال.

وفي هذا الحديث بيان لمعنى الاعتزال في قوله: ﴿ فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ ﴾ حيث قال: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) أي المباشرة فيما عدا الفرج، وهذا فيه إبطال كذلك للعادة اليهودية الجاهلية من نبذ المرأة وامتهالها لما فيها من السوء ومخالفة مقصد النكاح والسكن والطمأنينة.

وكما أبطل النبي على هذه العادة بالقول، فقد أبطلها بفعله عليه الصلاة والسلام، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تغسل له رأسه وهي حائض وهو معتكف في المسجد فيدخل لها رأسه، وكان يأمرها أن تناوله الثوب وهي حائض بل كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض بل كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض من عائسة أعظم المبالغة فعن عائسة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض، باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه برقم (٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: عون المعبود (٣٠٢/١).

 <sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم، كتاب الحيض باب حواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن برقم (٢٩٧، ٢٩٩، ٢٩٩).

فتأمل إكرام النبي ﷺ للمرأة في تلك الحالة التي يصيبها فيه النقص الخِلْقي، وتكون في أمسًّ الحاجة لمن يواسيها، وفي ذلك بيان لها ولجميع الأمة أن ما قدّره الله عليها لـــيس ســـببا لهجرها أو عدم صلاحها للحدمة في البيت والأسرة.

#### • المطلب الثاني: النهي عن إتيان المرأة في دبرها.

ومما حاء القرآن بالأمر بالبعد عنه إتيان المرأة في دبرها، فقد كان بعضهم في الجاهلية إذا حاضت امرأته يجتنب إتيالها في مخرج الدم ويأتيها في دبرها، فنهى الله عن اعتزالها حال الحيض على ما سبق بيانه، ولهى إتيالها في دبرها على أية حال (٢).

وأنزل الله قوله: ﴿ نِسَآ أَكُمُ خَرْثُ لَكُمْ فَأَتُواْ خَرْثَكُمْ أَنَى شِغْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ الله وَالْبَقْرَةِ وَاتَّا الله وَاعْلَمُواْ الله وَاللّهِ وَاعْلَمُواْ الله وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فعن حابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فأنزل الله: ﴿ نِسَآ وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ (٣)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل هذا الحي من الأنصار -وهم أهل وثن - مع أهل هذا الحي من يهود -وهم أهل كتاب -وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النسساء إلا علم حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يَشْرَحون النساء شرحًا منكرًا، ويتلذذون بمن مقبلات

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب حواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة ســؤرها والاتكــاء في حجرها وقراءة القرآن برقم (٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٣٧٣/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة برقم (٤٢٥٤)، ومسلم في كتاب النكاح باب حسواز جماع امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر برقم (١٤٣٥).

ومدبرات ومستلقیات. فلما قدم المهاجرون المدینة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب یصنع بها ذلك، فأنكرته علیه، وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاحتنبني، فسرى أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله علیه وسلم، فأنزل الله: ﴿ نِسَآ وُكُمُ مَرَّتُكُمُ فَأْتُوا حَرَّتُكُمُ أَنَى شِئْتُم ﴾ أي: مقبلات، ومدبرات، ومستلقیات -یعنی بدلك موضع الولد(۱).

فبينت أسباب الترول ما احتف هذه الآية من حوادث، وجاءت الآية الكريمة تقر ما كان موافقا للفطر السليمة وهو جواز إتيان المرأة حيث شاء زوجها شريطة أن يكون الإيلاج في مكان الحرث وهو القبُل حيث موضع الولد.

كما يفهم من هذه الآية البعد عن تلك العادة القبيحة والفعلة السيئة ألا وهي إتيان المرأة في دبرها (٢).

ولما في هذه العادة من القبح، وحرصا من الشريعة عن البعد عن سيء الأعمال جاء الوعيد الشديد والنهي الأكيد لمن يقوم بهذا العمل، فعن أبي هريرة رضي الله قال: قال رسول الله على: ( ملعون من أتى امرأته في دبرها) (٣).

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول: فقد كفر يما أنزل على محمد)(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح، باب في جامع النكاح برقم (٢١٦٤)، والحاكم في المستدر، كتـــاب النكاح برقم (٢٨٩١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم و لم يخرجاه، وحـــسنه الألبــاني في صحيح سنن أبي داود (٢٨٩١) برقم (١٨٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: آداب الزفاف (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند برقم (٩٧٣١)، وأبو داود في سننه كتاب النكاح، باب في جـــامع النكـــاح بـــرقم (٢١٦٢) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤٠٦/٢) برقم (١٨٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند برقم (١٠١٧)، وأبو داود في سننه كتاب الطب، باب في الكهان بسرقم (٣٩٠٤)، والترمذي في جامعه كتاب الطهارة، باب كراهية إتيان الحائض برقم (١٣٥)، وابن حبان في صحيحه كتساب النكاح باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن برقم (٤٢٠٣)، وقال الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابسن حبان: إسناده حسن، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦٨/٧).

فهذان الحديثان فيهما تغليظ شديد ووعيد هائل لمن يرتكب هذا العمل حيث لم يكتف بكفره بل ضم إليه بما أنزل على محمد عليه(١).

وقد اشتد نكير الصحابة رضوان الله عنهم في هذا الأمر، فعن سعيد بن يــسار<sup>(۲)</sup> قــال: سألت ابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لهن، قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في أدبارهن. قال: أو يعمل هذا مسلم؟!<sup>(۳)</sup>.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الذي يأتي امرأته من دبرها فقال: هذا يسألني عن الكفر (1).

وهكذا تدعو الشريعة الإسلامية العباد إلى البعد عن قبيح العادات وسيء الأفعال، تكريما لهم وتتريها لهم عما يضرهم ويشينهم، وتقودهم إلى ما فيه هداية لهم للتي هي أقــوم في جميع شؤون حياتهم.

(١) انظر: فيض القدير (٢٣/٦).

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحباب سعيد بن يسار المدني مولى أم المؤمنين ميمونة، وقيل: بل مولى الحسن بن علي، حدث عسن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وروى عنه ابن أخته معاوية بن أبي مزرد، وسعيد المقبري، وأبو طوالة، وكان من العلماء الأثبات. توفي سنة ١٦٦هـ، وقيل ١١٧هـ. (السير ٩٣/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب تأويل قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) بسرقم (٨٩٧٩)، وقال الألباني: سنده صحيح وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النسساء في الدبر فما أورده السيوطي في " أسباب الترول " وغيره مما ينافي هذا النص خطأ عليه قطعا فلا يلتفت إليه (آداب الزفاف ص ٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف (٣٥٥/٤) ورقم (٥٣٧٨) وقال الألباني: سنده صحيح (آداب الزفاف ص ٣٣).

# الفضيل الهوائع

# بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات الأطعمة.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تقوى الله عزوجل.

المبحث الثاني: مراقبة الله عز وجل.

المبحث الثالث: شكر الله عز وجل.

المبحث الرابع: تعظيم شعائر الله.

المبحث الخامس: اجتناب مسالك الغواية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: احتناب حطوات الشيطان.

المطلب الثاني: اجتناب الفسق.

#### الهبحث الأول: تقوى الله عز وجل

إن القارئ لكتاب الله عز وجل لا تكاد تمر عليه سورة إلا ويقرأ فيها الأمر بالتقوى والحث عليها، فما من حكم يشرعه الله عز وجل إلا كانت التقوى مصاحبة له، وداعية إلى القيام به وامتثال أمر الله فيه ، ومرشدة العباد إلى الصلاح والنجاح في الدنيا والآحرة. تأتي هذه الإرشادات الربانية لتبني حياة العبد كلها على تقوى الله بامتثال أمره واحتناب لهيه.

ولما كان الإنسان مكونا من حسد وروح، والروح ممتزجة بالبدن امتزاجا لا تنفك عنه إلا إذا أراد الله عز وجل، وكانت سلامة الإنسان بما يقتاته من الطعام والشراب، فدل هذا على أن ما يطعمه العبد يؤثر على روحه التي بين جنبيه، ولذلك فإن الله عز وجل أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث فإن كان ما يطعمه العبد طيبا ظهر أثر ذلك في طبيعته وتعامله، وعلى العكس فإن كان مطعمه خبيثا أثر ذلك في سلوكه وتعامله. (١)

ولذلك جاءت آيات الأطعمة مشتملة على الأمر بالتقوى والحث عليها مرشدة للعبادة وقائدة لهم لما فيه النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة.

ويتبين ذلك من خلال ما يلي:

• المطلب الأول: التقوى سبب في تحري الطيب الحلال والبعد عن الحرام.

فقد بين الله لعباده في الآية السابقة على هذه الآية ما هو محرم عليهم من الأطعمــة إلا مــا اضطروا إليه وفي هذه الآية بين الله تبارك وتعالى ما أحل لهم مــن الطيبــات مــن الــرزق

<sup>(</sup>١) انظر: إحياء علوم الدين (١/٥).

وما أحل لهم مما يصطادونه بالجوارح من السباع أو الطيور شريطة أن تكون معلّمة، وذُكِــر السم الله عليها (١).

ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بالأمر بالتقوى كي يجتنب العبد ما نهاه الله عنه في الآية السابقة من الميتة وذبائح المشركين وغيرها، ويتوحى الحذر فيما يطعمه من صيد الجوارح إن لم يذكر اسم الله عليه، أو كان الجارح صاد لنفسه و لم يدرك العبد ذكاة الصيد، أو كانت الجارحة غير معلمة إلى غير ذلك من أمور الصيد التي لا يقف عندها إلا من اتقلى الله تعالى لأنها تحجز الإنسان عن الوقوع في الحرام، وتدفعه للحلال، وتوصله إلى مرضاة الله عز وجل (٢).

فكما أمر الله عباده بالتقوى في اجتناب ما حرم، فقد أمرهم بأن يتقوه فلا يحرموا طعام طيبا أباحه الله لهم!! فقال: ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ الّذِي آنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ اللّه للله للله للله الإيمان يحمل على التقوى في امتثال الأوامر واجتناب النواهي (٣)، فإذا حرّم العبد على نفسه المباح، فقد أصبح مخالفا أمر الله، وليخش من العقوبة وعليه بالتوبة إلى الله تعالى وملازمة التقوى. (١)

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٩/٤/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٩/ ٧٧٢)، نظم الدرر (٣٩٧/٢).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (١٥/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: حامع البيان (١٠/٥٢٣).

كما أن الآية تدل على أن أكل الطيبات واللذائذ لا ينافي التقوى.

وقد ورد النهي الصريح عن النبي في فيمن يزهد عما أحل الله له فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش.

فحمد الله وأثنى عليه فقال: (ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سني فليس مني) (١) ، وفي لفظ من حديث عائشة رضي الله عنها: (ما بال أقوام يترهون عن الشيء أصنعه فو الله إني أعلمهم بالله وأشدهم له حشية) (٢).

فأعلمهم النبي عَلَيْهُ أنه وإن غفر له إلا أن ذلك لا يمنعه من التعبد لله.

فكل فعل يفعله على من عزيمة ورخصة فهو فيه في غاية التقوى والخشية، لم يحمله التفضل بالمغفرة على ترك الجد في العمل قياما بالشكر، وما ترخص فيه فإنما هو للإعانــة علــى العزيمة ليعملها بنشاط.

وهذا يُعلم أن التره مما ترخص فيه رسول الله ﷺ ليس من التقوى في شيء، بل قد يكون من أعظم الذنوب وأحطرها على العبد(٣).

وقد أنكر الله عز وحل على من امتنع عن أكل الطيبات تزهدا وتمنعا بلا حاجة أو لما يلقيه أهل الضلال من الشبهات فقال: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُونُ أَلَا أَكُمْ أَلَا تَأْكُونُ أِلَا أَنْكُمْ أَلَا تَأْكُمُ مَا حُرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِأَلْمُعْتَدِينَ الله الله عام: ١١٩.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه، في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، برقم(١٤٠١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الــــدين والبدع، برقم (٦٨٧١).

<sup>(</sup>٣) فتح البار ي (٣٤٢/١٣).

فالاستفهام يتضمن الإنكار على من امتنع عما أباح الله تعالى له، و يتضمن الإنكار على من يتبع هواه فيقول: ( ما ذبح الله بسكينه حير مما ذبحتم بسكاكينكم) قولا على الله تعالى بغير علم لأن الحكمة إحراج ما حرمه الله علينا من الدم بخلاف ما مات حتف أنفه (١). ولكن الحق: أن اتباع أمر الله تعالى حير من اتباع الأهواء، وهذا هو التقوى ولذلك قال تعالى في الآية التالية: ﴿ وَذَرُوا ظَلِهِمَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمُ سَيُحْرَونَ بِمَا كَانُوا يَقَتَرِفُونَ (١٠٠٠).

فالتقوى الحقيقية هي التقرب إلى الله بترك الآثام والمعاصي الظاهرة والباطنة التي حرمها الله تبارك وتعالى لا بترك الحلال الطيب. (٢)

كما أن من تقوى الله عدم الاعتداء فيما هو حق له عز وجل، وهو التحليل والتحريم فهو أعلم بما يصلح العباد.

وقد أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى قتادة أنه قرأ قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَنتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَــتَدُّوَا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّائِدة: ٨٧ ] فقـــال: (منْ حَرَّمَ حَلالَ اللَّه فَقَدْ أَحَلَّ حَرَامَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ) (٣).

• المطلب الثالث: التقوى باعثة على امتثال أمر الله عز وجل والثبات على دينه.

قَـــال تعـــالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ الْفَائِدة: ٩٣].

لقد كان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يشربون الخمر قبل أن يُحرَّم ويتداولونه بينهم وفي أنديتهم، ولكن إيمالهم بالله وتقواهم له غلب ما يشتهونه، فلما نزل تحريم الخمر وسمعوا المنادي ينادي بتحريمه، ما كان منهم إلا أن امتثلوا في الحال، بل إن بعض الصحابة مجَّ ما كان في فمه فور سماع تحريم الخمر.

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط (٢٧٣/٤)، الجامع لأحكام القرآن (١٠/٩)، العذب النمير (٢٢٤/٢)

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١١/٩)، التحرير والتنوير (٣٧/٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم (١١٨٨/٤).

فعن أنس بن مالك رضي الله قال: (إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر، قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس، قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل). (١)

و هذا يتبين أن تقوى الله عز وجل حاملة على امتثال الأمر وسرعة الإذعان.

ومن ذلك أن النبي على قد شهد لمن كان مؤمنا متقيا لله ووافته المنية قبل نزول تحريم الخمر بألهم لو كانوا أحياء لكانوا من المنتهين عنها، وقد رفع الله عنهم الإثم والجناح، فعن ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله، فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فترلت: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِمُوا الصَّلِحَنِ جُنَاحٌ ﴾ الآية. (٢).

وقال النبي ﷺ: ( لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم). (٣)

ومن هؤلاء المتقين: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزل قول تعالى: ﴿ فَيَسَعُلُونَكَ عَنِ اللَّهُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ عَنِ النَّحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكَبُرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ البقرة: ٢١٩] كان يدعو الله ويقول: (اللهم بين لنا في الخمر بينا شافيا فإنها تذهب بالعقل والمال ) حتى نزل تحريم الخمر على الإطلاق فقال: (انتهينا انتهينا) (١) امتثالاً لأمر الله وإذعانا له.

فكل هذه الأحاديث تبين ما لتقوى الله تعالى من الأثر الكبير في امتثال أمر الله والإذعان له. وإذا لازم العبد التقوى واستمر عليها كانت خير معين له على الثبات على الدين وبعده عن الزيغ والانحراف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، برقم (٤٣٤١)، ومسلم في كتاب الأشربة، باب تحسريم الخمسر، بسرقم (١٩٨٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير رحمه الله في تفسيره بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس (۷۷/۱۰) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، ورواه أحمد في مسنده برقم (۲۰۸۸) والترمذي في سننه، في كتاب التفسير، بــرقم (۳۰۰۰)، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (٨٦٠٥)، وحسنه شعيب الأرناءوط رحمه الله في تعليقه على المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (٣٣/٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٢٠٠/٤) والإمام أحمد في مسنده بسرقم (٣٧٨). وصححه شعيب الأرناؤوط.

ولذلك فإن الله تبارك وتعالى كرر التقوى في هذه الآية ثلاث مرات، فالاتقاء الأوّل في قوله: ﴿ إِذَا مَا اَتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ هو الاتقاء بتلقّبي أمر الله بالقُبُول والتصديق، والدينونة به والعمل، والاتقاء الثاني في قوله ﴿ ثُمُّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ﴾ الاتقاء بالثبات على التصديق، وترك التبديل والتغيير.

بل إن التقوى تصل بالعبد بعد ذلك إلى مترلة المراقبة ومقام الإحــسان فقولـــه: ﴿ ثُمُّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ ﴾ المراد به: الاتقاء بالإحسان، والتقرُّب بنوافل الأعمال. (١)

فإن العبد إذا لازم تقوى الله منعته من اقتراف ما حرم الله وامتثال ما أمر.

ولا يفهم من الآية أن العبد إن كان من المتقين فلا جناح عليه أن يقترف المحرمات، بل إن ذلك ينافي التقوى.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب، فأمر به أن يجلد فقال: لم تجلدني بين وبينك كتساب الله؟ فقال عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ فقال له: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لا ليس عَلَى ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد.

فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلت علم المماضين وحجة على المنافقين لأن الله عز وجل يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِنَّمَا النَّهُ وَالْمَيْسِرُ للماضين وحجة على المنافقين لأن الله عز وجل يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِنَّمَا النَّهُ وَالْمَيْسِرُ فَإِن كَان مِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فإن الله قد لهاه أن يشرب الخمر .



<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (١٠/٧٧٥)، نظم الدرر (٣٩/٢).

فقال عمر: صدقت، ماذا ترون؟ قال علي رضي الله عنه: إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون حلدة فأمر به عمر فحلد ثمانين (١) فقد بين له ابن عباس رضي الله عنهما أن الذي يرتكب ما حرّمه الله ليس بمتق.

فتأمل.. كيف أن تقوى الله تعالى في المأكل والمشرب تقود العبد إلى منازل الصالحين وتحجبه عما يغضب رب العالمين.

• المطلب الرابع: تقوى الله تعالى سبب في فتح أبواب الرزق وتسهيل طرقه.

الطعام والشراب نعمة من نعم الله التي أنعم بها على عباده، وبها يكون قوام الناس وانتفاعهم، وأعظم من هذا تيسير سبل الحصول عليهما، بحيث لا يجد الناس العناء في إيجاد لقمة العيش، أو التعب في تحصيل شرائهم وطعامهم، ولذا كان من نعيم أهل الجنة أن يحصل العبد فيها على ما يتمنى بمجرد أن يشتهي، كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّدُذُنَّهُم بِفَكِهُم فِي كَمَا قَالَ تعالى: ﴿ وَأَمَّدُذُنَّهُم بِفَكِهُم فِي المُحْمِونَ الله المحالية المنافور: ٢٢].

وشتان بين من يحصل على قوته بسهولة ويسر أينما ذهب وحده، وبين من يجلس الساعات الطوال يسعى ويكابد ثم يرجع حاوي اليدين.

ولذا.. فقد أحبر الله عباده أن التقوى سبب من أسباب الحصول على الرزق فقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَضِ وَلَكِنَ كَذَّبُواْ فَاللَّهُ عَلَيْهِم بَرَكَتَتِ مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَ كَذَّبُواْ فَأَخَذَ نَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ ١٤ الأعراف: ٩٦].

فجعل الله تبارك وتعالى الإيمان والتقوى سببا في حصول بركات السماء والأرض، وهـو قطر السماء ونبات الأرض وما لا يدركه البشر مما يخفى عليهم من بركاتهما الـــي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى.

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني في سننه، كتاب الحدود برقم (٣٣٤٤) (٢١١/٤). وحسنه ابن حجر (انظر: موافقة الخــبر الخبر ٤٢٣/٢)، وأصله في البخاري من حديث السائب بن يزيد قال : (كنا نؤتى بالشارب على عهـــد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فحلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين )كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعـــال برقم (٦٣٩٧).

وفي قوله تعالى: ﴿ لَفَنَحْنَا ﴾ إشارة إلى سهولة وتناول هذه البركات (١) ومن أعظم ما ينفع العبد من هذه البركات، بركة المطعم والمشرب ولذا حاء التعسبير في سورة المائدة بالأكل، حيث قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَكَفَرْنَا عَنَهُمْ سَتِيَاتِهِمْ وَلَاَدَخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ( وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم عَنْهُمْ سَتَيَاتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ( وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم عَنْهُمْ مَنْهُمْ لَا تَعْمَلُونَ وَلَوْ أَنَهُمْ أَمَّةُ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ وَقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَّةُ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ وَلَوْ اللَّهُ مُقَامِلًا لَا المَائِدة : ٢٥ – ٦٦].

ومما يدل على هذا المعنى ما أحبرنا الله عنه في قصة أصحاب السبت وأنه بسبب فسقهم عاقبهم الله، فصعب عليهم الحصول على الرزق، فقال تعالى: ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي عَانِتُ مَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبَتِ إِذْ تَعَلَّيْهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا للهُ وَالله عَلَى الله وَيَعْلَى الله والله والله والله والله والله والله والتهكوا حرمته في يوم السبت، عاقبهم الله تعالى فأتتهم حيتاهم يوم سبتهم الذي نهاهم الله فيه عن العمل ظاهرة من كل ناحية كشوارع الطرق قريبة من سطح البحر آمنة من أن تصاد، وباقي الأيام غير يوم السبت الذي يعملون فيه لا تأتيهم الحيتان (٢٠)، كل هذا السبب فسقهم ومخالفة أمر الله الذي أمرهم به.

فعلى العبد أن يتعظ بحال هؤلاء فقد كانوا على مقربة من الرزق ولكن أبى لهم الحصول عليه وقد فارقوا التقوى.



<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط (٤٤٤/٤)، تفسير القرآن العظيم (٢٥١/٣) ، روح المعاني ( ١٠/٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (١٨٣/١٣)، التحرير والتنوير (١٤٩/٩).

#### المبحث الثاني: مراقبة الله تعالى

وعد الله عز وجل أهل المراقبة من عباده بمغفرة الذنب وزيادة الأجر فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَعْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ ﴿ آلَ ﴾ [الملك: ١٦] ففرق بين من يعيش في هذه الحياة لأجل متاعها وزخرفها، لا يربطه بالآخرة رابط ولا يذكره بالله مذكر وبين من يعيش مستشعرا عبودية الله واطلاعه عليه، وكل ما يحصل حوله أو يعرض له فهو بمثابة الموقظ الذي يبصره ويأخذ بيده إلى الهدى والرشاد.

فحين يقرأ العبد المسلم قوله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ آَ الداريات: ٢٢ ] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ آَ الداريات: ٨٥ ] يدعوه ذلك إلى مراقبة من في السماء حل وعلا الذي يراه، ويطعمه، ويرزقه، فهو سبحانه إن شاء أطعمه وإن شاء حرمه، فهو المستحق لهذه المراقبة حل وعلا.

ولذا جاءت الآيات في حديثها عن الأطعمة متضمنة للمراقبة ومصرحة بها في مواضع أخرى.

### • المطلب الأول: مراقبة الله عز وجل حال الاضطرار والمخمصة.

 وقوله في الأنعام: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرَتُمُ إِلَيْهِ ﴾ [الانعام: ١١٥]. وقوله وقوله: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللانعام: ١١٥]. وقوله في النحل: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ الله حل الله حل الله حل وعلا ولما كانت هذه المحرمات الأربع من أغلظ المحرمات تحريما فقد جعل الله حل وعلا الاضطرار مشروطا بعدم البغي والعدوان (١)، ومعنى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد): فمن اضطر غير باغ بأكله ما حُرم عليه من أكله، ولا عاد في أكله، وله عن ترك أكله -بوحود غيره مما أحله الله له - مندوحة وغنى. (٢)

وقد أخرج ابن حرير الطبري بسنده عن الحسن قال: (غير باغ فيها ولا معتد فيها بأكلها، وهو غنيٌّ عنها). (٣)

و هذا المعنى يتضح أن حالة الاضطرار لدى العبد لا تخلوا من استشعار مراقبة الله عن وجل لأن العبد في هذه الحالة لا يعلم أحد صدق اضطراره إلا الله، فقد لا يصل العبد إلى حالة الاضطرار ولكن نفسه تسوِّل له الأكل من الحرم، وقد يزيد عن حاجته من ذلك الحرم تلذذا، إلى غير ذلك من البغي والعدوان الذي لا يمنع العبد من الوقوع فيه سوى استشعار أن الله مطلع عليه وهو عالم بالسرائر والخفيات. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللهِ مَنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ اللهِ الذا اللهُ اللهُ مَلْ عَلَيه وهو عالم بالسرائر والخفيات. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَلْ عَلَيه وهو عالم بالسرائر والخفيات. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ عَلَيْهُ وَنَحَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (١٢٨/٥).

<sup>(</sup>٢) هذا القول هو ما رجحه ابن حرير الطبري في تفسيره (٣٢٥/٣)، وسياتي ذكر الخلاف في ص (٣٤٠)

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣٢٤/٣).

• المطلب الثاني: المراقبة توصل العبد إلى محبة الله تعالى، وأهلها مشهود لهـم بالفضل والإحسان.

فبين الله عز وجل أنهم لما اتقوا ربهم أوصلهم ذلك إلى المراقبة والإحسان، فلما كان هذا حالهم قبل نزول تحريم الخمر، بين أنهم حتى وإن ماتوا وقد شربوها قبل التحريم فقد رفع عنهم الجناح وزال عنهم إثمها ورجسها لما كان منهم من المراقبة.

وذلك أنهم راقبوا الله تعالى فيما كان محرما عليهم، ثم راقبوه فيما قد حرم عليهم إلى أن لقوا الله تعالى وهم على هذه الحالة.

وفي هذه الآية دليل على أن المتقي المحسن أفضل من المتقي المؤمن الدي عمل الصالحات، فضّله بأجر الإحسان. (٢)

أما شارب الخمر حين لم يراقب الله تعالى حال شربه و لم يستح من نظر الله تعالى لـــه كان من عقوبته أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:



<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما، برقم (٢٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (١٧٢/٨).

قال رسول الله ﷺ: ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى ) (۱).

• المطلب الثالث: ابتلاء الله تعالى لعباده بمنعهم نوعا من أنواع الرزق، ليتبين بذلك من يراقبه ممن يخالف أمره.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مِشَىءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّائِدة: ٩٤].

ابتلى الله عباده واختبرهم بمنع نوع من أنواع الرزق عنهم وجعل تعليل ذلك ليعلم من يراقبه تعالى ويخافه، ممن لا يراقبه ولا يقوى على هذا الامتحان.

وفي قوله تعالى: ﴿ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ ﴾ بيان أن هذا الابتلاء ليس بالابتلاء العظيم الذي يصيب الأنفس والأموال، فإذا لم يصبروا على هذا فكيف يصبرون على غيره (٢) ومع ذلك فقد كان العرب يفتخرون بالصيد ويتلذذون باقتناصه.

فكان من الابتلاء سهولة تناوله وصيده إما بالأيدي أو بالرماح كما قال تعالى: هُرْ تَنَالُهُ وَيَمَاحُكُم ﴾، ولقد حصل ذلك للصحابة رضوان الله عليهم في عمرة الحديبية فقد كان يتغشاهم الصيد والطير في رحالهم و لم يروا مثله قط قبل ذلك.

فبيَّن الله عز وحل أن النجاة والفوز في هذا الابتلاء هو مخافته بالغيب، باستشعار رؤيته في الدنيا، سواء كان العبد بين الناس أو بعيدا عنهم.



<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (۲۱۸). وابن حبان في صحيحه، كتاب إخباره عن مناقب الصحابة، باب إخباره عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم، برقم (۷۳٤). والطبراني في الكبير برقم (۱۳۱۸). والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأشربة والحد فيها، باب التشديد على مدمن الخمر برقم (۱۷۱۱)، وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده قوي.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط (٢٥/٤).

فتأمل.. كيف يربي الله تعالى عباده على مراقبته ويتدرج بهم حتى في أمــور معاشــهم وطعامهم، فإن هذه المتزلة توصل العبد إلى البعد عن المعاصي والآثام، بل تأخذ بيــده إلى التزود من الطاعات حتى يكون من أهل الإحسان.

وما أجمل ما وعظ به إبراهيم بن أدهم (۱) حين حاءه سائل فقال له: يا أبا إسحاق: إني مسرف على نفسي، فاعرض على ما يكون لها زاجراً، ومستنقذاً لقلبي قال: إن قبلت لهمس خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية ولم توبقك لذة قال: هات يا أبا إستحاق قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه قال: فمن أيسن آكل وكل ما في الأرض من رزقه؟ قال له: يا هذا: أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا هات الثانية، قال: وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئاً من بلاده، قال الرجل: هذه أعظم من الأولى، إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن؟ قال: يا هذا أردت أن أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: لا هات الثالثة، قال: إذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعاً لا يراك فيه مبارزاً له فاعصه فيه، قال: يا إبراهيم: كيف هذا وهو مطلع على ما في السرائر؟ قال: يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهره به؟! قال: لا هات الرابعة، قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخري حتى أتوب توبة نصوحاً وأعمل الله عملاً حاك ملك الموت ليقبض من الأبا: يا هذا! فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتسوب حاءك ملك الزبانية يوم القيامة ليأخذونك إلى النار فلا تذهب معهم،قال: لا يدعونني قال: إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذونك إلى النار فلا تذهب معهم،قال: لا يدعونني قال: إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذونك إلى النار فلا تذهب معهم،قال: لا يدعونني

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر، القدوة الامام العارف سيد الزهاد، أبو إسحاق العجلي، مولده في حدود المائة، حدث عن: أبيه ومحمد بن زياد الجمحي – صاحب أبي هريرة – وأبي إسحاق السبيعي ومالك بن دينار، وحدث عنه رفيقه سفيان الثوري، وشقيق البلخي، وبقية بن الوليد، ومحمد بن يوسف الفريابي، قال النسائي: هو ثقة مأمون. ووثقه الدارقطني، وقال ابن حجر: صدوق. وتوفي سنة ١٦٢هـ وهو غاز في البحر ودفن في بلاد الروم. (تاريخ دمشق ٢٩٦) (سير أعلام النبلاء ٣٨٧/٣، ٣٨٨، ٣٩٦) (تقريب التهذيب ٨٧/١)

ولا يقبلون مني قال: فكيف ترجو النحاة إذاً؟! قال له: يا إبراهيم! حسبي حسبي! أنــــا أستغفر الله وأتوب إليه. (١)

وبمذا يعلم أن من أدرك هذا المعنى العظيم وجعله حاضرا شاهدا في أفعاله، فإنه يقــوده إلى الفلاح والسعادة في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة.

<sup>(</sup>١) كتاب التوابين. (ص٧٩).

#### المبحث الثالث: شكر الله عز وجل

أنعم الله تبارك وتعالى على عباده بنعم عظيمة، لا يحصيها العبد كثرة، وأنى له ذلك وكل نَفَس يتردد في صدر العبد دخولا وخروجا هو من نعمه جل وعلا !!.

وإن من النعم العظيمة التي أنعم الله بما على عباده نعمة الطعام والشراب، فلئن كان الخلق سبب البقاء والحياة، وإن الإنسان الحلق سبب البقاء والحياة، وإن الإنسان بطبعه مَدينٌ لمن تفضل عليه، فكيف بمن حياتنا فضل من أفضاله؟ وطعامنا وشرابنا قطرة في بحر إنعامه؟!

ولما كان جهل الخلق وغفلتهم عن هذه النعمة هما سبب انصراف الناس عن الشكر (۱) عرّف الله خلقه بهذه النعمة الجليلة، وذكّرهم بآلائه وأفــضاله علـــى وجـــه الإجمـــال والخصوص، لأن في ذلك الخير والنجاة في الدنيا والآخرة.

وقد جاء القرآن بالأمر بالشكر والتذكير به في المأكل والمشرب بصور شتى وأساليب متنوعة، فمن ذلك:

• المطلب الأول: الأمر بشكر الله على الأكل من الطيبات:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَالُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كَالَ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

لما أمر الله عباده في هذه الآية بالأكل مما أباحه لهم وطيّبه من الرزق، أمرهم بالــشكر على هذه النعمة، وعلى تلك الكرامة التي أكرم الله بما عباده، فعن قتادة رحمه الله قــال: (كَرَامَةٌ أَكْرَمَكُمُ اللّهُ بها فَاشْكُرُوا للّه نعْمَتَهُ ) (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: إحياء علوم الدين (١٢٣/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده في التفسير (٢٨٢/١).

ومما يدل على وجوب الشكر في هذه الآية تعليق التوحيد والعبادة به، لأن الــشكر لا يصح إلا بالتوحيد، واحتصاص الله حل وعلا بالعبودية سبب للشكر، وهذا يــدل علــى ارتفاع الأمرين بارتفاع أحدهما، وأن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، وان من شــكره فقد عبده ووحده. (١)

ولما كان العمل الصالح من الشكر كما قال تعالى: ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُولَ ﴾ اسبا: ١٦٠ فقد أمر الله الرسل به كما أمر به عباده المؤمنين فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ اللهُمنون: ١٥١.

وهذا يدل على أن كل رسول أمر في زمنه بالأكل من الحلال وبالعمل الصالح. وأمر الله حل وعلا بالشكر بعد الأكل من الطيبات ؛ لأن الشكر يحفظ النعم الموحــودة ويجلب النعم المفقودة. (٢)

• المطلب الثاني: بيان منة الله على عباده بنعمة الرزق مع تنوعه، وأن غاية ذلك هو الشكر (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: نظم الدرر (١/٣١٥)، تيسير الكريم الرحمن، (ص ٨١).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (ص ۸۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: مدارج السالكين (٢٥١/٢).

فقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ ﴾ أي هو الرازق لهم من غير احتياج إليهم حل وعلا (١).

وخص الإطعام في هذه الآية دون غيرها من النعم، لأن الحاجة إليها أمس، ولا غنى للحلق عنها. (٢)

وكان من دعاء النبي على بعد الطعام، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي على قال: فانطلقنا معه، فلما طعم النبي على وغسل يديه قال: الخمد لله الذي يُطعم ولا يَطْعَم، ومَنَّ علينا فهدانا، وأطعمنا وسَقانا وكلّ بَلاء حَسسَن أبلانا، الحمد لله غير مُودّع ولا مكافأ ولا مكفور ولا مُسْتَغنَّى عنه، الحمد لله السذي أطعمنا من الطعام، وسقانا من الشراب، وكسانا من العري، وهدانا من الضلال، وبَصَّرنا من العَمَى، وفَضَّلنا على كثير ممن حلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين). (٣) وهذا من شكر النبي على لربه، وثنائه عليه بهذه النعم التي تفرد بما حل وعلا. (٤) وقد بين الله سبحانه في هذه الآية أن الإشراك، كفران للنعمة وليس شكرا لها، لأن الشكر يستلزم التوحيد والعبادة، وقد قرن الله بين العبادة والشكر عند طلب الرزق في قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَغَلُّقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢٤٣/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٣٣٣/٨)، روح المعاني (١١٠/٧).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا غسل يديه برقم (١٠١٣) (٨٢/٦)، وأبو نعيم في الحلية، من حديث بشر بن منصور (٢٤٢/٦). وابن حبان في صحيحه، (٢٢/١٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ٧٣١)، وقال صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه. وصححه الشيخ أحمد شاكر، انظر: عمدة التفسير (٧٥/١).

<sup>(</sup>٤) حمد النبي على يعتبر شكرا، ومعلوم أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فالشكر أخص من الحمد من جهة متعلقه وهي النعم، والحمد يشمل النعم وغيرها، والحمد أخص من جهة أسبابه ووقوعه فإنه يقع بالقلب واللسان، والشكر يشمل الجوارح جميعها، قال ابن القيم رحمه الله: (فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس) (مدارج السالكين ٥٨٠/٢).

لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ اللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ الرَّزِقَ وَأَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ الرَّالَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فجاءت هذه الآيات لتذكر العباد بنعمة الرزق وغيرها من النعم التي تقود العبد لحقيقة الشكر وهي التوحيد لله حل وعلا والاعتراف بالعبودية له دون غيره من الكائنات حيث لا يصح أن يعبد إلا من يرزق الخلق لأن أكلهم رزقه، وعبادتهم غيره كفر ظاهر. (١)

- نعمة إحياء الأرض وإحراج النبات.

ومن الآيات التي بين الله فيها فضل هذه النعمة وعظمتها قوله تعالى: ﴿ وَءَايَةٌ لَمُّمُ الْمَيْتَةُ أَخْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُونَ الآلَ وَبَعَلَنَا فِيهَا جَنَّنْتِ اللهُ وَيُعَلِّنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِن اللهُ يَعْمَ اللهُ اللهُ

فبين الله سبحانه أنه هو الذي أحيا الأرض وقد كانت مواتا وأخرج منها النبات والحب، وجعل فيها الحدائق والثمار، كل هذا ليأكل العباد مما أنبت لهم وأنشأ جل وعلا، وما سخر لهم وأعالهم عليه من الحرث والغرس، أما إنضاجه وإخراجه فليس لهم فيه حول ولا قوة، وهذا كله يستحق شكر المنعم المطعم جل وعلا. (٢)

وهذه الآيات وإن كانت للاستدلال على البعث ففيها إدماج للامتنان ضمن الاستدلال ولذلك فرع عليه ﴿ أَفَلَا يَشَحَرُونَ ﴾ . (٣) ولذلك فرع عليه ﴿ أَفَلَا يَشَحَرُونَ ﴾ . (٣) وبين الله تعالى أن نعمة الأكل تسبقها نعم، وهي إحياء الأرض وشق الحب وإحراجه وإنشاء الجنات التي تخرج منها الثمار والفواكه، ثم يأتي الأكل منها بعد كل هذه النعم.

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (١٧٤/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٢٠ /١٥، ١٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (١٣/٢٣).

وقد جاء في سورة عبس ما يفصل هذه المراحل ويبينها حتى تكون أدعى لتذكر النعمة وشكر المنعم، قال تعالى: ﴿ فَلَيْنَظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ عَلَى أَنَا صَبَبَنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا الْ ثُمُ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًا اللَّ فَأَلْبَتَنَا فِيهَا حَبًا اللَّهِ وَعِنْبًا وَقَضْبًا الله الله وَزَيْتُونَا وَنَخَلا الله وَحَدَآبِقَ غُلْبًا الله وَعَدَآبِقَ غُلْبًا الله وَفَكِهَةً وَأَبًا الله وَعَدَآبِقَ عُلْبًا الله وَفَكِهةً وَأَبًا الله وَفَكِهةً وَأَبًا الله وَفَكِهةً وَأَبًا الله وَفَكِهةً وَأَبًا الله الله وَفَكِهةً وَأَبًا الله الله وَفَكِهةً وَأَبًا الله الله وَفَكِهةً وَأَبًا الله الله وَقَلْمُ الله الله وَقَلْمُ الله الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله الله وَقَلْمُ الله وَلَا الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَالله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَالله وَالله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَالله وَالله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَقَلْمُ الله وَاللهُ وَقُلْمُ الله وَالله وَقَلْمُ الله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَلَهُ الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلللللهُ وَلّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلْ

فهذا أمر من الله سبحانه لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه كالخبز الذي يأكله ويعيش به من خلق الماء الذي كان سبباً لنباته . هل يقدر أحد غير الله أن يخلقه؟ (١).

وجيء بالمضارع في قوله ﴿ أَفَلا يَشَكُرُونَ ﴾ : مبالغة في تكرار الشكر وإيقاعه على الدوام بسبب هذه النعم العظيمة. (٢)

نعمة تسخير لحوم الأنعام للأكل.

وكما ذكر الله عباده بنعمة ما يطعمونه من نبات الأرض فقد ذكرهم بنعمة الأنعام وأنه خلقها لهم وأباح لهم الأكل منها فقال في سورة السنعم ("): ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ خَلَقَهَا لَكُمْ فَلَا يَعْمَ الأكل منها فقال في سورة السنعم ("): ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فَلِلَا الله قبل لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (فَ الله قبل هذه الآية أنه خلق الإنسان، أخبر في هذه الآية ما امتن به عليه من خلق الأنعام (أ) فقال: ﴿ وَالْأَنْعَامُ خَلَقَهَا لَكُمْ يَا جنس الإنسان (٥).

ومن جملة النعم التي امتن الله بها على حلقه، الأكل من هذه الأنعام فقال: ﴿ وَمِنْهَا وَمُنْهَا وَمُنْهَا اللهِ عَلَى عَلْ

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (١١/٥)، وانظر: نظم الدرر (٢٦٠/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر (٢٦١/٦)، التحرير والتنوير (٢٣/٥١).

<sup>(</sup>٣) تسمى سورة النحل: سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها من النعم على عباده (الجامع لأحكام القرآن (٣) ٢٦٦/١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢٧١/١٢)، تفسير القرآن العظيم (٤/٥٥)، التحرير والتنوير (١٠٤/١٤).

<sup>(</sup>ه) مدارك التتريل وحقائق التأويل للنسفي (٢٧٤/١). وقدر رجح أبو حيان في تفسيره أن (لكم)في قوله: (لكم فيها دفء) مستأنفة وليست متعلقة بما قبلها (البحر المحيط ٢٠٧٥)، وعلى كلا القولين فالآية سيقت للامتنان.

التي هي من أعظم المنافع المتكررة من الخلق، ولذلك جاء التعبير بالمضارع لاستمرار هذا الفعل وتجدده من العباد، ورغبتهم الشديدة في الأكل من هذه اللحوم (١).

وقد ختم الله هذه الآيات بما يوجب على العباد شكره والثناء عليه فقال: ﴿ إِنَ وَقَدْ خَتُم الله هذه الآيات بما يوجب على العباد شكره والثناء عليه فقال: ﴿ إِنَ مُرَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيعُ ﴿ كَالنحل: ١٧) لأن من رحمته حل وعلا أن خلق هذه الأنعام وسخر لنا فيها هذه النعم العظيمة التي من أعظمها نعمة الطعام، فهي تعليل لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْعُنَمُ خَلَقَهَا لَكُمْ ﴾ (٢).

وقد جاء في آيات أخرى ما يوجب الشكر صراحة كما في قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ خَلَقْنَا لَهُم مِّمَا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴿ وَلَا يَشَكُرُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُلّالِلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ومن لطيف رحمة الله عز وحل وعظيم رأفته، أن نوع لعباده ما يطعمونه من اللحوه فكما أن لكل أهل بلد ما يناسبهم حسب طبيعة أرضهم وما يوجد فيها من الرزق، فقد نوع لعباده الطيبات من اللحوم فكما أحل صيد البر، وأحل بميمة الأنعام، فقد أحل لعباده كذلك صيد البحر رحمة منه حل وعلا وفضلاً، وحتى يحصل للعباد التلذذ والتفكه بتنوع الأكل من هذه الطيبات، وهذه من النعم العظيمة التي تستحق الشكر للمولى المنعم حل وعلا، فامتن الله على الخلق بهذه النعمة حتى يؤدوا شكرها على ما أمر فقال سبحانه: ﴿ وَهُو اللَّذِي سَخَرَ الْبَحْر لِتَأْكُلُواْ مِنهُ لَحْمًا طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِيحُواْ مِنْهُ حِلْيَةً مَلَيْكُ مُواخِر فِي فِي وَلِتَ بُتَعُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَكُمُ مَوَاخِر فِي فِي وَلِتَ بُتَعُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَكُمُ مَوَاخِر فِي فِي وَلِتَ بُتَعُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَكُمُ مَا أَمْ فَالَّلُكُ مَوَاخِر فِي فِي وَلِتَ بُتَعُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَكُمُ مَا يَعْمَ اللهِ وَلَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرانِ هَنذا عَذْبٌ فُراتُ سَآيَعٌ مَا أَمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِتَ بُتَعَوِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَوَاخِر فِي فِي وَلِتَ بُتَعَوْلُ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا يَسْتَوَى الْبَحْرَانِ هَنذا عَذْبٌ فُراتُ سَايَعُ مَا أَمْ وَلَا عَذْبٌ فُراتُ سَايَعُ مَا أَمْ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَوَى الْبَحْرَانِ هَنذا عَذْبٌ فُراتُ سَايَعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَوَى الْبَحْرَانِ هَلَا عَذَبٌ فُواتُ سَايَعُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) انظر:البحر المحيط (٦٠٨/٥)، التحرير والتنوير (١٠٥/١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: حامع البيان (١٧١/١٧)، تفسير القرآن العظيم (١٠/٤٥)، التحرير والتنوير (١٠٧/١٤).

شَرَابُهُ, وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا أَ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ الله اللهِ الفاطر: ١١٢.

فامتن الله جل جلاله على عباده في هاتين الآيتين بأن سخر لهم البحر، والتسخير: هـو التذليل (١)، وهذه من أعظم النعم أن مكّن لعباده هذا البحر العظيم المتلاطم، وتلك اللحج التي تغشاها الظلمة، فجعلهم يغوصون في أعماقه، ويركبون على أمواحه (٢).

فهيأ لهم هذا التسخير، لعدة منافع، ومن أولها وأعظمها ما قــال عــز وجــل عنــه: ﴿ لِتَأْكُواْ مِنْهُ لَحُمَا طَرِيًا ﴾ فجعل الله جل وعلا من تسخير البحر نعمة استخراج اللحم.

وفي وصف اللحم بالطري مزيد فائدة فإن السمك مع مكوثه في البحر الشديد الملوحة إلا أن لحمه في غاية العذوبة ، فسبحان الخالق الرازق الذي أخرج الضد من الضد (٣).

ولما بين الله حل وعلا لعباده منافع تسخير البحر لهم، ختم الآية بحكمة من حكم هذا التسخير وهي شكر الله عز وجل بالاعتراف بعبوديته واستعمال هذه النعم في طاعته فقال: ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . (١)

- التفكر في هذه النعم لو سلبت من العباد، كيف يكون حالهم؟

وكما عدد الله تبارك وتعالى هذه النعم على عباده مع تنوعها حتى يــشكروه، فقــد أمرهم بالتفكر فيما لو سلب هذه النعم حلاوتما وعذوبتها ونفعها، فجعل النبات يابــسا والماء غائرا مالحا، وماذا لو جعل اللحم يابسا لا يلين إذا استنضج بالنار؟!

فأمرنا الله بالتفكر في هذه النعم لحكمة عظيمة، ألا وهي شكره على تــسخير هــذه المطعومات بما يجعله نافعا لنا، فقال تعــالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحَرُّنُونَ ﴿ اللَّهُ مَا تَحَرُّنُونَ ﴿ اللَّهُ مَا تَحَرُّنُونَ ﴿ اللَّهُ مَا تَحَرُّنُونَ ﴾ أَنْ مُرَّزَعُونَهُ وَ أَمْ

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٣٥٢/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢٩٥/١٢)، أضواء البيان (٢٥/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير (٢٠)٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: التحرير والتنوير (١٤٠/١٤)، أضواء البيان (١٣٦/٢).

غَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ لَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَنَاهُ حُطَامًا فَظَلَتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغَرَّمُونَ ﴿ اللهُ الْخَنُ عَنُ ٱللَّهُ اللهُ اللهُل

فأمرنا الله بالنظر في هذا الزرع الذي غاية ما نقوم به هو حرث الأرض ووضع الحب فيها، ثم يتكفل الله بزرعها وحفظها من التعفن والأرضة والدواب، ثم يخرج هذه الحبة من التراب نباتا أخضر يانعا، أو شحرا باسقا مليئا بالثمر، ولو شاء الله لأهلكه، أو جعله يابسا فلا نستطيع الانتفاع به، وحينها تحصل الندامة ويعلم العباد أهم قد أصابهم العذاب والحرمان من الله بسبب كفرهم وعدم شكرهم.

وكذلك الأمر في الماء الذي نشرب منه، كيف أنعم الله علينا وأنزله من السحاب عذبا طيبا مستساغا، ولو شاء لأنزله مالحا لا نستطيع تذوقه فضلا عن شربه أو الارتواء به. والحكمة من هذا النظر إنما هو شكر الله، والقيام بعبادته وحده لا شريك له، والاجتهاد في طاعته والبعد عن معصيته، ولذلك ختم الله هذه الآيات بقوله: ﴿ فَلُولًا تَسَمُّ كُرُونَ ﴾.

• المطلب الثالث: بيان عاقبة من كفروا بالنعمة ولم يشكروا الله عليها.

لما أمر الله عز وجل عباده بالشكر، وعدد لهم أنواع النعم ليشكروه وأمرهم أن يتفكروا فيها وأنه لو شاء لسلبها عنهم، بين لعباده عاقبة من كفر بنعمة الله فلم يشكرها ولم يسؤد حقها، وذاك لبيان أهمية الشكر وأنه مطية لنجاة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة، فضرب لهم الأمثال وقص عليهم القصص، وبيّن لهم حقيقة الشكر الذي يريده منهم.

قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًامِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا رَغَدًامِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ الله وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ الله عَدْه القرية، وقد اختلف وَهُمْ ظَلِمُونَ الله عَدْه القرية، وقد اختلف المفسرون في المراد بما فمن العلماء من ذكر أن هذا مثل ضربه الله الله الأهل مكه، حين

استعصت على رسول الله ﷺ كمجاهد وقتادة عن ابن عباس رضي الله عنسهما، وروي عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ألها المدينة حين قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ومنهم من قال:إنما قرية غير معينة، ولذلك جاءت القرية بصيغة التنكير.(١)

وأما قوله عن القرية: ﴿ فَكَ فَرَتَ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ ﴾ فقد دل عليها قوله عز وحل عن كفار مكة: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ ﴾ البراهيم: ٢٨].

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٣١٠، ٣٠٠).أضواء البيان (١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: روح المعاني (٢٤٢/١٤).

وأما بيان ما نزل بأهل القرية في قوله: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يُصَّنعُونَ ﴾ فقد حصل ذلك لأهل مكة حين تولوا واستكبروا، فدعا عليهم رسول الله ﷺ فقال: ( اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف ) (۱) فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء ، حتى أكلوا الجيف ووبر البعير ، وأصاهم الحوف الشديد بعد الأمن من حيوش رسول الله ﷺ وغزواته وبعوثه وسراياه . (۲) ولما وعظ تعالى بضرب ذلك المثل، وصل هذا الأمر للمؤمنين بالفاء ، فأمر المؤمنين بأكل ما رزقهم وشكر نعمته ليباينوا تلك القرية التي كفرت بنعم الله فقال: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهَ مَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَخِيرٌ عَنِ القرية أَلْمَا كفرت بأنعم الله، حاء الخطاب للمؤمنين بقوله: والسّكروا نعمة الله الله أخبر عن القرية ألها كفرت بأنعم الله، حاء الخطاب للمؤمنين بقوله: والسّكروا نعمة الله أخبر عن القرية ألها كفرت بأنعم الله، حاء الخطاب للمؤمنين بقوله: والسّكروا نعمة الله أنهم و الله المؤمنين بقوله والله الله والله وال

وكما ضرب الله هذا المثل فقد قص علينا ما حصل من قوم سبأ من الإعراض وما كانوا فيه قبل ذلك من النعم العظيمة، فقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَالشَّكُرُواْ لَهُ, بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبَّ غَفُورٌ ﴿ اللهُ الله

فأحبر الباري حل شأنه أنه أنعم على قوم سبأ بنعم عظيمة كان من أولها نعمة السرزق فقد أنعم الله عليهم في بلدهم ببستانين جهة اليمين وجهة الشمال، وكان ثمرهما سهل التناول، بل إنه لا يحتاج إلى هذا الجهد، فقد روي أن المرأة كانت تُحرِج مكتلها على رأسها فتمشي بين الجبلين، فيمتلئ مكتلها، وما مست بيدها (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة برقم (٢٧٧٤)، ومسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة برقم (٦٧٥). (۲) انظر: أضواء البيان (١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٣٠٠/٧)، وانظر: التحرير والتنوير (١٤٩/٨).

<sup>(</sup>٤) كما ورد عن قتادة رحمه الله. انظر: (حامع البيان ٢٠٦/٢٠).

فأمرهم الله حل وعلا أن يشكروه على هذه النعمة، فيجازيهم بالعفو الرحمة والغفران. وأي نعمة أعظم من أن يكون العبد في رغد من العيش ومغفرة وصفح من الرب ولذلك حتم الله الآية بقوله: ﴿ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبَّ عَفُورٌ ﴾.

ولكنهم حين أعرضوا عن طاعة الله وشكره، وكفروا هذه النعمة العظيمة بدل الله حسالهم ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمْ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلِ خَطِ وَأَثْلِ وَشَيْءِ مِن سِدْرِ قَلِيلِ ﴿ اللَّهِ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلَ نُجُزِى ٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ 

﴿ فَأَعْرُونَ آ إِلَّا ٱلْكَفُورَ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِ قَلِيلِ ﴿ اللَّهِ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلَ نُجُزِى ٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ 

﴿ اللَّهُ لَا سِنْهِ مِن سِدْرِ قَلِيلِ ﴿ اللَّهِ فَاللَّهُ عَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلَ نُجُزِى ٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ 

﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

فأرسل الله عليهم سيلا بدلت بساتينهم الجميلة وثمارهم الناضحة ومناظرهم الحسسنة الى أشجار مليئة الشوك قليلة الثمر من الأراك والسدر، ولما كان أجود هذه الأشحار المبدلة هو السدر قال حل وعلا: ﴿ وَشَيْءِ مِن سِدْرِ قَلِيلٍ ﴾ وهذا كله بسبب كفرهم وعدم شكرهم (١).

ولذلك جعل الله ما حل بمؤلاء القوم من النكال والعذاب، عبرة وآية لكل صبار على المصائب، شكور على النعم فقال: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ اللهُ ﴾ المصائب، شكور على النعم فقال: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ اللهُ ﴾ السبا: ١٩١.

فهذه الآيات وما حوته من معان وعظات تبين أهمية الشكر، وأنه سبب النجاة، وطريق للسعادة وطيب الحياة.

وليعلم العبد أنه مهما بذل من الشكر لهذه النعمة فإنه لن يؤدي شكرها على أتم وجه وأكمله.

ومن شكر الله على هذه النعمة الثناء عليه وحمده عليها فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليها أو الله عليها أو الله عليها أو الشربة فيحمده عليها (١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، برقم (٢٧٣٤).

ومن الشكر كذلك إظهار ما في القلب من حقوق هذه النعمة باللـسان، بتأليـه الله وتوحيده، وبالجوارح بالعمل بطاعته والانتهاء عن معصيته، وأن يشفق العبد مـن زوال هذه النعمة (۱)، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كالي كان إذا أوى إلى فراشه قـال: ( الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤو). (۲)

(١) انظر: شعب الإيمان (٨٥/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، برقم (٢٧١٥).

#### المبحث الرابع: تعظيم شعائر الله

لقد أمر الله عز وحل في كتابه الكريم بتعظيم شعائره فقال عـز وحـل: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيْرَ ٱللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكِ ٱلْقُلُوبِ ﴿ آ ﴾ [الحج:٣١].

وقد أخرج الطبري بسنده عن عطاء بن أبي رباح (٢) أنه سئل عن شـعائر الله فقـال: (حُرُمات الله: احتناب سَخَطِ الله، واتباع طاعته، فذلك شعائر الله). (٣) وقال الحسن: (دين الله كله) (٤).

فتعظيم شعائر الله: إظهار ما في القلب من تعظيم الله عز وحل بتعظيم أمره ونهيه (°). وقد ورد في سياق آيات الأطعمة الأمر بتعظيم شعائر الله، والوعيد الشديد لمن تــساهل فيها.

<sup>(</sup>۱) فسر بعضهم الشعائر بأنما مكة ومنهم من قال أنما الصفا والمروة والبدن إلى غير ذلك من الأقوال وهذا القول عام ترجع جميع الأقوال إليه، وقد ذهب إليه الطبري في تفسيره (٩/٤٦٤)، والقرطبي (٧/٥٥/)، وابن كثير (٥/١٧)، والشنقيطي في الأضواء (٣/٠١٥).

<sup>(</sup>۲) هو عطاء بن أبي رباح واسم أبي رباح أسلم أبو محمد القرشي الفهري سمع حابرا وابن عباس وأب هريرة روى عنه عمرو بن دينار والزهري وقتادة بن دعامة،وقال ابن عيينة، عن إسماعيل بن أمية قال: كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم يخيل لنا أنه يؤيد توفي سنة ۱۱۷هـ وقيل ۱۱۶هـ.. (تاريخ دمـشق٠٤/٣٦٩، ٣٦٩) (سير أعلام النبلاء٥/٨٣، ٨٨).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢/٩٤).

<sup>(</sup>٤) الكشف والبيان للثعلبي (1/4). الجامع لأحكام القرآن (1/00/7).

<sup>(</sup>٥) انظر: التحرير والتنوير (٢١٧/١٧). تيسير الكريم الرحمن (ص ٥٣٨).

فقد ابتدأ الله حل شأنه سورة المائدة في الآية الثانية منها بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَجْكُواْ شَعَدَيْرَ ٱللّهِ ... ﴾ الآية ١١١١ئدة ٢٦، ومن المواضيع التي تعرضت لها سورة المائدة أحكام الأطعمة والذبائح والصيد وما يتعلق بهذا الباب من أحكام، ويتبين فيه ما لتعظيم هذه الأحكام والأوامر من الخير والسعادة، وما للمخالفة من الإثم والعقوبة. وتتجلى صور هذا التعظيم في مواضع من كتاب الله، ومن ذلك:

• المطلب الأول: تحريم أكل ما فيه تعظيم لغير الله.

ففي قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْجِنْزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْئُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ... ﴾ الآية لالمائدة:٣١ .

فذكر حل وعلا من جملة المحرمات في هذه الآية: ما أهل به لغير الله، وما ذبح على النصب.

وقد أمر الله أن يذكر اسمه العظيم على الذبيحة، فمتى ما ذبح الذابح وذكر عليها غير السم الله ورفع بما صوته، فليس هذا من تعظيم الله في شيء وإنما هو تعظيم لما ذبح له.

وقد كان المشركون إذا ذبحوا للأصنام يرفعون أصواقهم فيقولون: باسم اللات، باسم العزى، تشريفا لهم وتعظيما (٣) ولذلك فقد أجمع العلماء أن ما ذبح للأصنام والأوثان والطواغيت فلا يجوز أكلها. (١)

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١٧/٣)، الجامع لأحكام القرآن (٣٣/٣).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١١/١١).

<sup>(</sup>٣) لأن التسمية فيها تشريف ورفعة للمسمى، لأنما مشتقة من السمو وهي الرفعة. (انظر: لسان العرب ٣٩٧/١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٣٣/٣)،تفسير القرآن العظيم (١٧/٣) ، التحرير والتنوير (٩٥/٦).

و هذا يتبين أن التسمية على النسك من تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائره.
و لما كانت الأنصاب من شعائر الشرك حرّم الله عز وجل أكل ما ذبح عليها فقال:
و و كما ذُبح على ٱلنُصُبِ في والنصب: الأوثان من الحجارة، وهي مجموعة أنصاب
كانت تجمع في الموضع من الأرض فكان المشركون يقرِّبون لها، وليست بأصنام.
و كان الذبح عليها مختصا بأهل الجاهلية، فعن مجاهد رحمه الله قال: النصب: حجارة
حول الكعبة، يذبح عليها أهل الجاهلية، ويبدِّلونها إذا شاؤوا بحجارة أعجب إليهم منها. (١)
فلما كانت هذه النصب علامة على أهل الشرك وشعيرة لهم، وكانوا يـذبحون عليها
و ينضحون عليها الدم ويشرحون اللحم تعظيما لها في نفوسهم، وتشريفا لهـذه النصب
و يزعمون بذلك أهم يعظمون البيت الحرام (٢)، أبطل الله عز وجل دعواهم هذا التعظيم
و حرم الأكل من هذا اللحم، وبين لهم حقيقة التعظيم فقال: ﴿ لَن يَنَالَ اللّهَ أَمُومُهَا وَلَا

ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ ﴿ } [ الحج: ٣٧].

فقد أخرج ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن زيد أنه قال في قوله : ﴿ لَن يَنَالَ اللّهَ لَحُومُهَا وَلَا وَمَا أَوُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾ قال: إن اتقيت الله في هذه البُدن، وعملت فيها لله، وطلبت ما قال الله تعظيما لشعائر الله ولحرمات الله، فإنه قال: ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ ﴾ قال ( وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّهِ فَهُو حَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبّهِ ﴾ فذلك الذي يتقبل الله. فأما اللحوم والدماء، فمن أين تنال الله؟ (٣)

دِمَآؤُهَا وَلَنكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمُّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُرُ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىكُمْ ۗ وَبَثِّيرِ

ولذلك فقد لهى العلماء عن أكل ما ذبح عليها حتى ولو ذكر عليها اسم الله، لما في الذبح عند هذه النصُب من الشرك، ومخالفة أمر الله (٤).

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۹/۸۰۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٩/٨٠٥)، المحرر الوجيز (١/٤)، التحرير والتنوير (٦٤/٦).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (١٨/١٤٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢٠/٣).

### • المطلب الثاني: تغليظ العقوبة لمن تعمد الوقوع في محارم الله.

إن تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائره من الأسباب التي تحجز العبد عن الوقوع في محارم الله ونواهيه، حتى لو وقع العبد في معصية أو ارتكب حراما لغلبة شهوة أو نسسيان فاستحضر عظمة الله، فإنه سرعان ما يتوب ويقلع، فإذا صدقت توبته فإن الله يتوب عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي في قال: (إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال رب أذنبت وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال: رب أذنبت - أو أصبت - آخر فاغفره ؟ فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا، قال: رب أصبت - أو قال أذنبت - آخر فاغفره لي، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب رب أصبت - أو قال أذنبت - آخر فاغفره لي، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء) (١).

أما الذين يصرون على المعصية، ويتجرؤون على ما نهى الله عنه، بسل ويتحدثون عما عما على الله عنه الناس، فهؤلاء لم يرعوا لله حرمة، ولم يقدروا الله عز وجل حق قدره، وقد جاء الحديث بالوعيد الشديد لهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه) (٢).

والله حل وعلا في كتابه العظيم حين لهى عباده عن قتل الصيد حال الإحرام، وفـصل لهم الحكم، توعد من تعمد قتل الصيد بعد ذلك بانتقامه عز وحل وعظيم بأسـه فقـال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُوا ٱلصّيدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِتْلُ مَا قَنْلَ مِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله)، برقم (۷۰٦۸)، ومسلم في كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة، برقم (۲۷۵۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، برقم(٥٧٢١)، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه، برقم (٢٩٩٠).

النَّعَدِ يَحْكُمُ بِهِ عَذُلِ مِنكُمْ هَذَيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَذَلُ ذَلِكَ وَالنَّعَ مَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنَقِمُ اللَّهُ مِنَهُ وَاللَّهُ عَزِينٌ ذُو النِّفَامِ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنَقِمُ اللَّهُ مِنَهُ وَاللَّهُ عَزِينٌ ذُو النِّفَامِ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنَقِمُ اللَّهُ مِنَهُ وَاللَّهُ عَزِينٌ ذُو النِّفَامِ

فإن الله عز وجل لما أباح لعباده الصيد حال الحل، نهاهم عن قربان الصيد وقتلـــه حــــال الإحرام، وعظم عز وجل هذا النهي أشد التعظيم لمن تعمد ارتكابه.

فجعل على من تعمد قتل الصيد الجزاء فقال: ﴿ فَجَزَآءُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾، وذلك تأديب وعقوبة من الله تعالى لمن هتك حرمة الله عز وجل (١).

ومن تعظيم هذه الحرمة: تعظيم أمر الكفارة وتغليظها، وجعل الحكم فيها لائسنين مسن العدول. فقال: ﴿ يَحَكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّلَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوَ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا ﴾ وهذه الثلاثة ثقيلة على الطبع فاثنان منها يوجبان نقص المال، وواحدة توجب إيلام البدن (٢).

فأي هذه الثلاثة اختارها العبد كان تأديبا وردعا له على هذه المخالفة (٣).

ومن تعظيم الله عز وجل لهذه الحرمة أنه لم يجعل الحكم بالمثلية لشخص واحد فقط، بـل جعله لاثنين عدلين يتشاوران ويحكمان فقال: ﴿ يَحَكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدَلِ مِنكُم ﴾ ولـذلك فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سئل أحدهم عن الجزاء، ما كان يحكم فيها حتى يستشير رجلا آخر، وذلك لتعظيمهم أمر الله، وقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير (٧/٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير اللباب، ابن عادل (٢٨/٧).

<sup>(</sup>٣) القول بالتحيير في هذه الآية هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، لأن (أو) تفيد التحيير، أما القول بالترتيب فهي رواية ثانية عن الإمام أحمد (انظر: المغني ٥/٥١٥)، والراجح هو قول الجمهور. (انظر: أضواء البيان ٢/١٣١).

فقد أحرج ابن أبي حاتم بسنده إلى ميمون بن مهران (١) أنَّ أَعْرَابِيًّا، أَتَى أَبَا بَكْرٍ، قَالَ: قَتَلْتُ صَيْدًا وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَمَا تَرَى عَلَيَّ مِنَ الْجَزَاءِ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لأَبِيِّ بْنِ كَعْبِ وَهُلِوَ عَلَيْ مَنَ الْجَزَاءِ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لأَبِيِّ بْنِ كَعْبِ وَهُلِو مَلَى جَالِسٌ عِنْدَهُ: (مَا تَرَى فِيهَا ؟)، قَالَ: قَالَ الأَعْرَابِيُّ: أَتَيْتُكَ وَأَنْتَ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُكَ، فَإِذَا أَنْتَ تَسْأَلُ غَيْرَكَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: (وَمَا تَلْكُورُ قَلُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَورْتُ صَاحِبِي حَتَّى إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَاوَرْتُ صَاحِبِي حَتَّى إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَنَا وَرْتُ صَاحِبِي حَتَّى إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا عَلَى أَمْرِ أَمَرُ فَلُكُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذَوا عَذَلِ مِنكُمْ فَي فَشَاوَرْتُ صَاحِبِي حَتَّى إِذَا اللَّهُ عَلَى أَمْرِ أَمَرُ فَلُكُ بِهِ).

فلم يستنكف حليفة رسول الله على أن يشاور أبياً رضي الله عنه أمام الأعرابي، امتثالاً لأمر الله وتعظيما له.

وأخرج الطبري بسنده إلى قبيصة بن جابر (٣) قال: (خرجنا حُجاجًا، فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث، قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ خُشَّاءه فركب رَدْعه ميتًا(٤)، قال: فَعَظَّمْنا عليه، فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر رضي الله عنه، قال: فقص عليه القصة قال: وإلى جنبه رجل كأن وجهه قُلْب فضة -يعني عبد الرحمن بن عوف-فالتفت عمر إلى صاحبه

<sup>(</sup>۱) هو ميمون بن مهران أبو أيوب الجزري الرقي الإمام الحجة، عالم الجزيرة ومفتيها،نشأ بالكوفة ثم سكن الرقة،وحدث عن أبي هريرة، وعائشة، وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين، وروى عنه ابنه عمرو، وأبو بشر جعفر بن إياس، وحميد الطويل قيل أنه ولد سنة أربعين، وثقه جماعة، وقال أحمد بن حنبل: هو أوثق من عكرمة. توفي سنة ۱۱۷هـ وقيل سنة ۱۱۲هـ. (سير أعلام النبلاء ۷۱/۷، ۷۲، ۷۲).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم (١٢٠٦/٤)، قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد جيد، لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق، ومثله يحتمل هاهنا. (انظر: تفسير القرآن العظيم ١٩٣/٣).

<sup>(</sup>٣) قبيصة بن حابر بن وهب بن مالك بن عميرة بن جذار الأسدي أسد خزيمة أبو العلاء، روى عن عمر ابسن الخطاب وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية والمغيرة بن شعبة روى عنه الشعبي وعبد الملك بن عمير، وعنه عن قبيصة أنه قال: ألا أخبركم عمن صحبت صحبت عمر بن الخطاب فما رأيت أحدا أفقه في دين الله تعالى ولا أحسن مدارسة منه. الخ ،مات سنة ٢٩هـ (التاريخ الكبير١٧٥/٧) (مقذيب التهذيب٨/٣١).

<sup>(</sup>٤) الخُشاء هو العظم الناتئ خلف الأذن (انظر: القاموس المحيط ص ٥٤٨)، وركب ردعه: أي خر صريعاً لوجهه فمات (انظر: غريب الحديث،لإبراهيم الحربي ٦٩١/٢).

فكلمه قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمدًا قتلته أم خطأ؟ قال الرجل: لقد تعمدت رميه، وما أردت قتله. فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عنده، فقلت لصاحبي: أيها الرجل، عَظّم شعائر الله، فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه: اعمد إلى ناقتك فانحرها، ففعل ذاك. قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة: ﴿ يَحَكُمُ بِهِ عَذَوا عَدُلِ مِّنكُمُ ﴾ قال: فبلغ عمر مقالتي، فلم يفحأنا منه إلا ومعه الدرّة. قال: فعلا صاحبي ضربًا بالدرة، وجعل يقول: أقتلت في الحرم وسفَّهت الحكم؟ قال: ثم أقبل علي فقلت: يا أمير المؤمنين، لا أحل لك اليوم شيئا يحرُم عليك مني، قال: يا قبيصة بن جابر، إني أراك شاب السن، فسيح الصدر، بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيئ، فيفسد الخلقُ السيئ الأخلاقَ الحسنة، فإياك وعثرات الشباب) (١).

فتأمل موقف عمر من الرجل حين قال له: (أقتلت في الحرم وسفَّهت الحكم؟) وهذا من تعظيم الفاروق رضي الله عنه لحرمات الله أن استشار عبد الرحمن بن عرف رضي الله عنه، ثم عاتب الرجل حين خالف حكمهما الذي أمر الله عز وجل به.

ومن تغليظ عقوبة قتل الصيد حال الإحرام كذلك قوله تعالى: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ مِهُ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَـنَقِمُ ٱللّهُ مِنْهُ ﴾، فجعل الله جل وعلا العفو عما سلف بين قوله : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَـنَقِمُ ٱللّهُ مِنْهُ ﴾.

وجملة: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ دلّت على أن مقصد التشريع في جزاء قتل الصيد إنما هو العقوبة، وقد جاء التعبير بلفظ الوبال: حتى يحس القاتل بعظمة وشدة الفعل الله السذي ارتكبه إذ أصل الوبال: الشدة في المكروه. (٢)

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱۰/۲۰)، تفسير ابن أبي حاتم (١٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (١٠/٤٠)، التحرير والتنوير (٧/٥٠، ٥٠).

ثم أعقب الله عز وجل بعد ذكر العفو عما كان في الجاهلية تمديدا للمتساهلين المتعمدين بقتل الصيد حال الإحرام فقال: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ﴾.

وقد اختلف أهل التفسير في هذا المعنى فمنهم (١) من أسقط الجزاء عمن تكرر منه القتل عمدا ويقال له: ينتقم الله منك.

ومنهم (٢) من قال: أن من عاد لقتل الصيد متعمدا بعد لهي الله تبارك وتعالى فإن الله ينتقم منه وعليه مع ذلك الجزاء. وهذا القول هو القول الراجح. (٣)

وهذا يدل على عظيم ما اقترف القاتل من الجرم خصوصا عند تكرر الفعل منه عمدا لأن الله تبارك وتعالى أو جب عليه في المرة الأولى الجزاء حتى يشعر بعظيم ما اقترفه، ثم زاد العقوبة على من تكرر منه الفعل بالانتقام منه، فحصل له الوبال في الدنيا والانتقام من الله جل وعلا إما في الدنيا أو الآخرة، ولا يلزم أن يكون الجزاء مانعا للانتقام. (3)

ولا شك أنه لا يعود لمثل هذا الفعل متعمدا بعد بيان الحكم والتغليظ فيه إلا من خف قلبه من تعظيم الله تبارك وتعالى، والتساهل فيما أمر به، ولذلك حتم الله تبارك وتعالى الآية بقوله: ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْفِقامٍ ﴾ في فمن اعتز وتعاظم بقتل الصيد الذي حرم الله قتله وجعله آمنا، فإن الله تبارك وتعالى هو القوي القادر على الانتقام.

• المطلب الثالث: ذم عادات الجاهلية في اعتدائهم على الله وإشراك الأصنام معه في قسمة حروثهم وأنعامهم.

قال حل وعلا مبينا ما عليه أهل الشرك من السحف والتعدي عليه تبارك وتعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنِ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعُكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِلَّهِ

<sup>(</sup>١) وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس رضى الله عنهما، (انظر: جامع البيان. ١/١٥).

<sup>(</sup>٢) وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن حبير (انظر: المصدر السابق ١٠ ٤٩/١).

<sup>(</sup>٣) وقد رححه ابن حرير الطبري في تفسيره (١٠/٥٥). وابن كثير في تفسيره وقال: جمهور السلف والخلف على إيجاب الجزاء لمن تكرر منه القتل (١٩٦/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (١٠/٥٥).

بِزَعْمِهِمْ وَهَلَذَا لِشُرَكَآبِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِشُركَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُركَآبِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ اللَّهُ وَمَا اللَّانِعَامِ:١٣١].

وهذا الفعل منهم في غاية الجهل والتعالي على الله عز وجل.

ولا شك أن من خف قلبه من تعظيم الله الخالق البارئ الذي ذرأ وبرأ<sup>(۲)</sup> لهم الحرث والأنعام ليأكلوا منها، وركب سبيل الهوى فإنه يعظم ما لا يستحق التعظيم من الأوثان والأحجار بل ويقدم لهم القرابين التي خلقها الله وأوجدها، فأين تعظيم الله تبارك وتعالى؟!!

بل هذا غاية الجهل والسفه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَهُلَ الْعَرَبِ فَلْيَقْرَأُ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَالْمِائَةِ مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ إِلَى قَوْلَه تَعَالَى: ﴿ قَدَّ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَكَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الانعام: ١٤٠]) (٣).

وذلك ألهم فضلوا ما جعل لغير الله على ما جعل له سبحانه وتعالى وعظموا غير الله على الله تبارك وتعالى، ولذلك ذمهم الله تبارك وتعالى ووبخهم، وحستم الآيسة بقولسه:

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٣٢/١٣).

<sup>(</sup>٢) ذرأ وبرأ بمعنى خلق إلا أن برأ لها من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لغيرها (انظر: لسان العرب ٣١/١)

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن، ابن العربي ( ٧٥٢/٢).

الذي لا يتقرب إلا إليه، وبين آلهتهم في ذاها سيئة وآثمة، ثم تفضيل ما جعل لغير الله الخالق المالك والجور في القسمة، يدل على سوء حكمهم (١)، وجرم صنيعهم، وقد بين الله في الآيات بعدها أنه سيجزيهم على هذه الفرية العظيمة، والوصف الظالم الآثم.

و بهذا يعلم العبد أن الفلاح والفوز بتعظيم شعائر الله جل وعلا فيما أمرنا و لهانا، وأن تعظيم هذه النعم إنما هو تعظيم للمنعم سبحانه.

وأن الشقاء كل الشقاء في التعدي على ما نهى الله عنه، والتجرؤ على حقوقه تبارك وتعالى بإشراك أي أحد معه.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣٤٤/٣).

#### المبحث الخامس: اجتناب مسالك الغواية

امتن الله على عباده المؤمنين أن بعث فيهم رسولا يزكيهم ويتلو عليهم الآيات كما قال تعسال: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئنَبُ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ اللهِ عَمران:١٦٤.

فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

فطاعته على واتباع شرعه إنما هو عين الخروج من الضلال والغواية، ومن رحمة الله بهذه الأمة أن بين لها مسالك الغواية حتى تمتدي وترشد.

وإن مما تكثر فيه سبل الغواية ومسالك الضلال باب الأطعمة وما يتعلق به، ذلك أنها تدخل على العبد من بابي الشهوات والشبهات.

وقبل الحديث عن مسالك الغواية يحسن التعريف بمعناها.

فالغواية: من الغي وهو الضلال والخيبة. (١)

والغي في قوله: ﴿ قَد تَبَكِينَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾: تعدي الحق وتجاوزه إلى الضلال. (٢) وقد حاءت آيات الأطعمة محذرة من هذا المزلق الخطير ومبينة أعظم الطرق التي توقع العبد في الغواية والضلال، حتى نجتنبها ونبتعد عنها.

فالطريق الأول: اتباع خطوات الشيطان.

والطريق الثاني: الفسق، وهما طريقان عظيمان كل طريق منهما يتــشعب إلى شــعاب يوقع في غياهب الضلال.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١٤٠/١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (١٦/٥).

وحتى ننجو من هذين الطريقين فقد أرشدنا الله إلى كيفية تجنبهما، حتى نهتدي ونرشد

• المطلب الأول: اجتناب خطوات الشيطان.

لقد نهى الله تعالى عباده نهيا عاما عن اتباع خطوات الشيطان وبين لهم مغبة ذلك فقال: ﴿ فَيَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّغِ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ, يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّغَ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ فَإِنَّهُ مِأْلُونَ مِن يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعُ وَاللهُ سَمِيعُ عَلَيْمُ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكِنَ مِن مُر قِنْ آحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَ ٱللّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهَ يَا النور: ٢١.

وفي آيات الأطعمة أكّد الله عز وجل هذا النهي وقرنه بالأمر بأكل الطيبات تحديرا لعباده وتنبيها، لما في ذلك من الخطر العظيم في هذا الباب، ولا أدل على هذا الخطر من المعصية الأولى التي عصي الله تعالى بها من قبل البشر، فقد كانت من تريين المشيطان وإيحاءه لنبي الله آدم عليه السلام في الأكل مما حرَّمه الله عليه، فكانت النتيجة: ﴿ وَعُصَيَ اللهُ الماد اللهُ الماد اللهُ الماد الله الماد الله الماد الله الماد الماد الماد الماد الماد الماد الله الماد الماد الماد الماد الله الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الله الماد الماد

وحتى ينجو العبد ويسعد في الدارين يجب عليه معرفة خطوات الشيطان ومكايده التي حذرنا الله تعالى منها.

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطُانِ ۚ إِنَّهُ، لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ

وقال: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشَا ۚ كَأُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَبِعُوا خُطُونِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُولًا مُبِينٌ ﴿ اللهٰ اللهُ ال

ففي الآية الأولى يأمر الله تعالى عباده بالأكل مما في الأرض من زروع وثمار وأنعام على أن تكون طيبة حلالا.

وفي الآية الثانية: يأمر الله عباده بالأكل مما رزقهم من الأنعام ومن غير ذلك من الحرث والزرع.

والحمولة: اسم لما حَمَل من الأنعام على ظهره، والفرش: كل ما لطف فقرب حسمه من الأرض (١).

وفي كلتا الآيتين ينهى الله عباده عن اتباع خطوات الشيطان حيث قد ظهرت وبانــت عداوته.

ولما كانت عداوة الشيطان ظاهرة بينة، فأي خطوة من خطواته يجب الحذر منها حتى ولمو تلبس فيها بلباس النصح كما فعل مع آدم عليه السلام حيث قال الله تعالى عنه: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُما لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ آ ﴾ [الأعراف:٢١].

ولهذا فقد بين السلف رحمهم الله خطوات الشيطان ومكايده في باب الأطعمــة حـــــق نحذر وننتبه.

فمن تلك الخطوات:

# تحريم ما أحل الله عز وجل.

فكما أن الشيطان يزين للعبد المعصية، فإنه قد يأتيه من حانب الورع والزهد فيحعله يحرم على نفسه أمورا قد أباحها الله له فهذه من خطوات الشيطان التي أمرنا الله تعالى باحتناها فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه أتي بضرع (٢) وملح فحعل يأكل فاعتزل رجل من القوم فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم، فقال: لا أريد.

فقال : أصائم أنت؟ قال : لا، قال : فما شأنك؟ قال : حرمت أن آكل ضرعاً أبداً . فقال ابن مسعود : هذا من خطوات الشيطان ، فأطعم وكفر عن يمينك. (٣)

ولما امتنع أقوام عن أكل اللحم وغير ذلك مما أباحه الله ظنا منهم أن في ذلك تعبدا لله قام النبي عليه وأثنى عليه وقال: (ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ لكني أصلي

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٨١/١٢).

<sup>(</sup>٢) المراد بذلك الشاة أو البقر (انظر القاموس المحيط ص ٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢٨٠/١). وأخرجه الثوري في جامعه وابن المنذر من طريقه بسند صحيح (انظر: فتح الباري ٧٠٠/١١).

وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني )، ولا شـــك أن مــــا يخالف سنة النبي على من خطوات الشيطان.

ومن خطوات الشيطان في تحريم ما أحل الله ما كان يفعله أهل الجاهلية من تحريم ما أباحه الله لهم، مثل البحائر التي كانوا يجدعون آذالها فلا ينتفع أهل البيت بها ولا بشيء من أشعارها وألبالها، والسوائب التي كانوا يسيبولها لآلهتهم ويحرمولها على أنفسهم، والوصائل التي كانت تلد ستة أبطن فإذا ولدت سبعة جدعت وقطع قرلها ويقولون: وصلت فلا يذبحولها، وكذلك الحام وهو الفحل من الإبل، فقد كان إذا ولد لولده قالوا: حما هذا ظهره فلا يذبحونه (١)، فحص الله هذه بالإبطال فقال: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا حَامِ وَلَا كَانِكِنَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبُ وَٱكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وقد حذر النبي على من هذا الطريق فعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله على قال في إحدى خطبه: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا (كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإلهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عسن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم...) الخ الحديث. (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢١١/٣)

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفة التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، برقم ( ٢٨٦٥).

قال النووي رحمه الله في تعليقه على الحديث: والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأنها لم تصر حراما بتحريمهم (١)

# • الإيحاء بالمعصية والكفر في تحليل ما حرم الله.

فإن الشياطين يوسوسون لأتباعهم ويوحون لهم بما يصد عن سبيل الله وقد بين الله أن هذه خطوة من خطوات الشيطان التي لهانا سبحانه عن اتباعها فقال: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلَنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوَ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الله الله الله عام: ١١٢.

فقد أحرج الطبري بسنده إلى ابن عباس في قوله: ﴿ فَكُمُّواْ مِمَّا ذُكِرَ اللهُ عُلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهٰ عام، ١١٨ قالوا: يا محمد، أمّا ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه، وأمّا ما قتل ربُّكم فتحرّمونه! فأنزل الله: ﴿ وَلَا تَأْكُمُ لُوا مِمّا لَمْ يُذَكّرِ السّمُ الله عَلَيْهِ وَإِنّهُ وَإِنّ الشّيطين لَيُوحُونَ إِلَى آولِيكَ بِهِمْ لِيُجَدِدُلُوكُمْ وَإِنّ الطّعَتُمُوهُمْ عَلَيْهِ وَإِنّهُ وَإِنّ الطّعتموهم في أكل ما نميتكم عنه، إنكم إذًا لمشركون.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (١٩٧/١٧).

### • تسمية المحرمات بغير اسمها تزيينا للنفس.

لما حرم الله على آدم عليه السلام الأكل من الشجرة لم يطمعا في الأكل من الـــشجرة حتى أتاهما الشيطان وغرهما وأسمى هذه الشجرة بشجرة الخلد مكرا وكيدا منه.

وكذلك الحال مع بني آدم فإن الشيطان يزين لهم ما حرمه عليهم من الطعام والشراب فيزين لهم الخمر بتسميتها شراب الأفراح، أو مشروب الروح ونحو ذلك، فيقع العبد بهذه الوسيلة في المعصية، حيث يخف وقع الاسم عليه فيدعوه ذلك لشرب الخمر. (٢)

وقد بين النبي على لأمته هذه المكيدة الإبليسية، فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ، ويضرب على رءوسهم المعازف، والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة ، والحنازير) (٣) فهاهو النبي على يبين لأمته ما يحصل من تسمية ما حرمه الله تعالى بغير اسمه ومن ذلك الحمر وأحبر بالوعيد الشديد لمن يغير الحقائق ويغر الناس.

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱۲/۸۰، ۸۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: إغاثة اللهفان (١١٢/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (٢٢٩٥١)، وأبو داود في سننه، كتاب الأشربة، باب ما جاء في الداذي برقم (٣٦٨٨). والنسائي في السنن، كتاب الأشربة، باب مترلة الخمر، برقم (٣٦٨٨)، وابن ماجة في كتاب الفتن، باب العقوبات، برقم (٢٠٠٥)، وابن حبان في صحيحه، كتاب التاريخ، باب إخباره على عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، برقم (٣٧٣٧)، والحاكم في المستدرك في كتاب الأشربة برقم (٧٢٣٧) وصححه وقال: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال الألباني: صحيح لغيره (صحيح الترغيب والترهيب ٢/٢٧).

فعلى العبد أن يحذر الوقوع في حبائل الشيطان، فإن أي عمل محرم فهو من خطوات الشيطان، فقد أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: خطوات الشيطان: عمله (١).

وأخبرنا الله تعالى أن الخمر من عمل الشيطان وحذرنا وأمرن باحتنابه فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَيْكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ ثَالَمَ اللَّهُ اللَّائِدة:١٩٠.

ومن عمل الشيطان كل طعام حرمه الله تعالى علينا من ميتة أو مما لم يذكر اسم الله عليه، فهو الذي يحمل العبد على الوقوع في شراكه وفي أعماله المحرمة.

وقد جاء في تفسير قوله: ﴿ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ : أنه هو الذي عمل مبادئ هذه الأمور بنفسه ثم اقتدى بها غيره (٢).

و يعضد هذا القول ما أخرجه عبد الرزاق (٣) عن معمر (١) عن قتادة قال: ( لما أهبط إبليس قال : أي رب ! قد لعنته فما عمله ؟ قال : السحر ، قال: فما قراءته ؟ قال :

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم (٣٧١/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢٨٨/٦).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر مولى حمير اليماني ولد سنة ١٢٦هـ حدث عن: معمر، فأكثر عنه، والأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس، وحدث عنه: شيخه سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وابسن راهويه ويجيى بن معين وعلي بن المديني، قال عبد الرزاق: لزمت معمرا ثماني سنين، وعن ابن معينقال: كان عبد الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف، وقال الإمام أحمد: إذا اختلف أصحاب معمر، فالحديث لعبد الرزاق. قال عنه ابن حجر: ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير، وقال البخاري: ما حدث من كتابه فهو أصح، مات سنة ٢١١هـ (سير أعلام النبلاء ٩٩ ٤٢٥، ٥٦٥) (تقريب التهذيب ٢٩ ٤٥٥) (التاريخ الكبير ٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) معمر بن راشد الإمام الحافظ،أبو عروة بن أبي عمرو الازدي، مولاهم البصري، نزيل اليمن، مولده سنة خمس أو ست وتسعين، وطلب العلم وهو حدث، حدث عن: قتادة والزهري وعمرو بن دينار، وهمام بن منب وحدث عنه: أيوب،وعمرو بن دينار، والسفيانان، وابن المبارك وعبد الرزاق بن همام.عن معمر، قال: سمعت من قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة، فما شع سمعت في تلك السنين إلا وكأنه مكتوب في صدري =

الشعر ، قال : فما كتابه ؟ قال : الوشم ، قال : فما طعامه ؟ قال : كل ميتة ، وما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : فما شرابه ؟ قال : كل مسكر ، قال: فأين مسكنه ؟ قال : الحمام ، قال : فأين مجلسه ؟ قال : الاسواق ، قال : فما صوته ؟ قال : المزمار ، قال : فما مصايده ؟ قال : النساء) (١).

فدل هذا الأثر على أن شرب المسكر وأكل المحرمات من أعمال الشيطان، ويريد الشيطان أن يوقع بني آدم في هذه المحرمات التي سماها الله تعالى رجسا أي: شراً وسخطا (٢)، وهي توصل إلى الغواية ولا شك، كيف لا وهي تصد العبد عن ذكر ربه، وعن الصلاة كما نصت الآية الكريمة فهي تلهي القلب والبدن عن حالقه، وتبعده عن النجاح والفلاح، وقد بين الله تعالى في سورة النور أن خطوات الشيطان تقود كذلك إلى الفحشاء والمنكر فقال عز وجل: ﴿ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشّيطانِ فَإِنَّهُ, يَأْمُرُ بِٱلْفَحَشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ ﴾ [النور:٢١].

فمن رحمة الله تعالى وحكمته أن أمرنا باجتناب ما يبعدنا عنه، ونهانا عن كل ما يشين العبد في الدنيا ويوبقه في الآخرة.

<sup>=</sup> قال أبو حفص الفلاس: معمر من أصدق الناس، وثقه النسائي وابن حبان وغيرهم مات في رمــضان ســنة ١٥٢هـــ أو ١٥٣هـــ (سير أعلام النبلاء ٧/٥- ٧)(تمذيب التهذيب، ١٩/١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب الشعر والرجز برقم ( ۲۰۰۱) (۲۰۸/۱۱)، والبيهقي في شعب الإيمان، باب في حفظ اللسان برقم (۲۰۷۱) (۲۷۷/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٥١٥/١٠)، تفسير ابن أبي حاتم (١١٩٩/٤).

#### • المطلب الثاني: اجتناب الفسق.

الفسق هو: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحــق (١)، ومنــه الضلالة والغواية (٢).

ومن فضل الله أحكم الحاكمين أن بين لنا في باب الأطعمة ما يورث الفسسق، حسى يكون العبد على بينة مما يطعم، ويتغذى بدنه على الطيب الذي يحبه الله ولا يقبل سواه فران الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا) (٢).

ومن الوسائل التي تفضي إلى الفسق مما حذرنا الله منها في باب الأطعمة:

### • التحذير من أكل ما يورث الفسق:

لَا ذكر الله عز وحل ما يحرم علينا من الطعام في قول : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ الْجَنْرِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ عِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَذِيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكِيتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسَنَقْسِمُواْ بِٱلأَزْلَامِ ﴾ [المائدة:١٦]. وقوله: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا ذَكِيتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسَنَقْسِمُواْ بِٱلأَزْلَامِ ﴾ [المائدة:١٦]. وقوله: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُعَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ مَا أُولِي عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَا أَنْ فَي فَوْلُ تَرْبِيرِ فَا فَا فَا فَا لَهُ عَلَى اللّهِ بِهِ وَلَا عَادِ فَإِنَ رَبّاعِ وَلا عَادٍ فَإِنَ رَبّاكَ عَفُولُ تُرْجِيمُ فَا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَا أَنْ يَكُونَ مَيْ اَضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَ رَبّاكَ عَفُولُ تُحِيمُهُ وَاللّهُ اللّهِ بِهِ عَلَى اللّهُ بِهِ عَمْ الْمَاعِمِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

حتم المحرمات في الآيتين بأنه فسق والإشارة في قوله: ﴿ ذَٰلِكُمْ فِسُقُ ﴾ تعود إلى جميع المحرمات التي حرمها الله تعالى في هذه الآية، كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿ ذَٰلِكُمْ فِسُقُ ﴾ يعني: (من أكل من ذلك كله فهو فسق) (''). وهذا يدل على أن أكل هذه المحرمات يورث الفسق والمعصية.

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۲۰۸/۱۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢٥/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، برقم (١٠١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري، ورجح هذا القول. انظر: جامع البيان (٩/٤/٥).

ثم إن هذه المحرمات وأمثالها تولد في نفس آكلها هيئات دنيئة توجب أخلاق سيئة وفسادا في الطبع مما قد يؤدي إلى الفسق والعياذ بالله.

فالميتة والدم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كلها تشترك في علة ألها ماتت والدم محبوس فيها ومحتقن فأصبحت حبيثة تورث حبثا لدى آكلها، ثم إن الشطان يجري في مجاري الدم من الحيوان، ولذلك كانت التذكية الشرعية واجبة لما فيها من تطهير الذبيحة من الدم وخروج الشيطان منها حتى تصبح من الطيبات التي أبيحت لنا.

وأما لحم الخترير: فإنه الحيوان الذي مسخ الله اليهود الفاسقين بصورته، فأصبح بين هذا النوع من الحيوان وبين هؤلاء المغضوب عليهم البعيدين من الرحمة مناسبة حفية، وأصبح بينه وبين النفوس السوية نفورا، فضلا عما يأكله الخترير من القذارات والنجاسات.

وأما ما أهل به لغير الله مما يذبحه المحوسي أو المرتد وتارك التسمية: فإن قيامهم بالذبح أكسب المذبوح خبثا أوجب تحريمه، وقد يكون ما يذكرونه عليها من الكواكب والشياطين تكسبها خبثا أيضا، فقبح الفعل يسري ويصل إلى الذبيحة (١)

وقد حرم النبي الله الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع، لشكاسة أخلاقها وقسوة قلوبها وخروجها عن طبيعة الاعتدال (٢)

فكل هذه المحرمات تورث فسقا والعياذ بالله لدى آكلها، وقد كرّه الله عباده من الفسق والعصيان وكرهه لهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ. فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ. فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكَفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْكُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ ﴾ [الحجرات:٧].

#### • التحذير من مشابحة الفاسقين.

كما نهانا الله تعالى عما يورث الفسق من الطعام، نهانا عن طاعة الفاسقين والتشبه بمم في ذبائحهم وطعامهم وما يعتقدونه فيه.



<sup>(</sup>١) انظر: إعلام الموقعين (١٧٢/٢ -١٧٤)، حجة الله البالغة (٢/ ١١٢، ١١٢١).،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/٢١)

فقد كان من شألهم أن حرموا بعض الأنعام وقالوا لا نطعمها إلا لمن شئنا، وكانوا يحرمون اللبن على النساء ويشربه ذكرالهم، وكانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه، وكان للرحال دون النساء. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء (١).

فأحبر الله تعالى في الآية الثالثة أن من هذا شأنه فهو من الخاسرين وذلك لما اتصف بــه من صفات الفاسقين ومن أعظمها: افتراء الكذب على الله عز وحل والجــرأة عليــه، ثم وصفهم الله بالضلال وهو الانحراف عن سواء السبيل فلا يرجعون إلى الحق ولا يهتــدون إليه، وهي الصفة التي ختم الله بما الآية فقال: ﴿ وَمَا كَانُوا مُهَتَدِينَ ﴾، والآيــة فيها تحذير وقديد لمن تشبه بهم، واقتدى بفعلهم.

قال ابن العربي (٢) رحمه الله: (فهذا الذي أخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه الإسلام، وأبطله الله ببعثه الرسول عليه السلام، فكان من الظاهر لنا أن نميته

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣٤٦/٣).

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن عبد الله، ابن العربي الأندلسي المالكي، ولد في سنة ٢٦هـ، سمع من خاله الحسن بن عمر الهوزني و جعفر السراج، ومكي بن عبد السلام الرميلي، وحدث عنه: عبد الخدالق بسن أحمد اليوسفي الحافظ وأحمد بن خلف الاشبيلي القاضي والحسن بن علي القرطبي، صنف كتاب عارضة الاحوذي في شرح جامع الترمذي، وفسر القرآن الجيد، فأتى بكل بديع، وله كتاب كوكب الحديث والمسلسلات، وكان ثاقب الذهن، عذب المنطق، كريم الشمائل، ولي قضاء إشبيلية، فحمدت سياسته، وكان ذا شدة وسطوة، فعزل، وأقبل على نشر العلم وتدوينه. توفي بفاس في شهر ربيع الآخر سنة ٥٤٣هـ . (سير أعلام النبلاء ٢٠٣٠ - ٢٠٣)

حتى لا يظهر، وننساه حتى لا يذكر، إلا أن ربنا تبارك وتعالى ذكره بنسصة وأورده بشرحه، كما ذكر كفر الكافرين به.

وكانت الحكمة في ذلك - والله أعلم - أن قضاءه قد سبق، وحكمه قد نفذ بأن الكفر والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة) (١).

وقد حذرنا الله حل شأنه في آيات أخر من مشاهة الفاسقين في بغيهم حتى ننجو من عقوبته تعالى، فقال عز وحل: ﴿ وَعَلَى الّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُلُورٍ وَمِنَ اللّهُ وَمَلَى اللّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلّ ذِى ظُلُورٍ وَمِن الْخَلَطَ اللّهُ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلّا مَا حَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَ أَوْ مَا اَخْتَلَطَ اللّهُ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلّا مَا حَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَ آوْ مَا اَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِمِمْ وَإِنّا لَصَلاقُونَ ﴿ اللّانعام: ١١٤١ إلى قوله: ﴿ قُلْ هَلُمُ شُهَدَاءَكُمُ اللّهُ عَرَّمَ هَلَا أَفَالَ لَصَلاقُونَ ﴿ اللّانعام: ١١٤١ إلى قوله: ﴿ قُلْ مَلُمّ شُهَدَاءً كُمُ اللّهُ عَرَّمَ هَلَا أَفَان شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُمُ مَعَهُمُ وَلَا تَنْبِعُ أَهُواَءَ اللّذِينَ كَذَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَرَّمُ هَلَا أَفَان شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُمُ مَعَهُمُ وَلَا تَنْبِعُ أَهُواَءَ اللّذِينَ كَذَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَرَّمُ هَلَا أَقُون شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُمُ مَعَهُمُ وَلَا تَنْبِعُ أَهُواَءَ اللّذِينَ كَنْ اللّهُ حَرَّمُ هَلَا أَفَان شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُ وَلَا تَنْبِعُ أَهُواَءَ اللّذِينَ كَلْ يُقَالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُولَ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الل

فما حصل لبني إسرائيل من التضييق إنما هو بسبب بغيهم وظلمهم وصدهم عن سبيل الله كما قسال تعالى: ﴿ فَيُظُلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتَ لَهُمُّ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَيْمِرًا ﴿ النساء: ١٦٠. (٢).

وقد حذرت الآيات من التشبه بفعل القوم الفاسقين من عدة أوجه:

الوجه الأول: أن ذكر ما حصل لبني إسرائيل إنما هو تحذير لهذه الأمة أن يحصل منهم بغي أو ظلم فيعاقبوا كما عوقب بنو إسرائيل. (٣)

ولقد حذر النبي على أمته أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال: رأيت رسول الله على حالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال:



<sup>(</sup>١) أحكام القرآن، لابن العربي (٧٥٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣/٥٥/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: نظم الدرر (٢/٧٣٧).

( لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله تعالى إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) (١).

فبين الحديث أن من شابه اليهود في تحليل ما حرم الله بأي نوع من أنواع الحيل فإنـــه يستحق اللعن والعياذ بالله. (٢)

ولذلك فقد أنكر عمر رضي الله عنه ودعا على من فعل كما فعلت اليهود، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: (قاتل الله فلانا ألم يعلم أن النبي على وسلم قال (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها) (٣).

الوجه الثاني: ما أحبر الله به عما سيقوله المشركون للرسول على احتجاجهم بالمشيئة في شركهم وتحريمهم ما أحل الله لهم في قوله: ﴿ سَيَقُولُ اللَّذِينَ اَشَرَكُوا لَوْ شَآءَ اللّهُ مَا أَشَرَكُ نَا فَوْا بَاللَّهُ مَا أَشَرَكُ نَا وَلَا حَرَّمَنا مِن شَيْءً كَذَا لِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُوا بَأَسَنَا قُلُ هَلَ وَلاَ مَا الله عَمْ مَنْ عِلْمِ فَتُحْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَإِنْ أَنتُمْ إِلّا تَخَرُصُونَ الله الانعام ١١٤٨ فين الله تعالى أن تكذيبهم مشابه لتكذيب الأمم السابقة التي حل عليها العقاب والبأس وهو ما حصل مع المشركين فقد أذاقهم الله بأسه و دمر عليهم. (١٤)

وهي دلالة واضحة أن من شابه فعله فعل المكذبين بإلقاء الشبه لتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله وتكذيب المرسلين فإن الله سيذيقه بأسه وعقابه الذي لا يرد عن القوم المجرمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، برقم ( ٣٤٨٨) وصححه الألباني في تعليقه على السنن، وأحمد في مسنده برقم (٢٢٢١) وصححه شعيب الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٢) انظر: عون المعبود (٩/٢٧٥).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم (٣٢٧٣)، ومسلم في كتاب المساقاة،
 باب تحريم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام، برقم (١٥٨٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣٥٨/٣).

الوجه الثالث: ما حتم الله به هذه الآيات من لهيه عن اتباع المكذبين المشركين حيث قسال: ﴿ قُلْ هَلُمُ شُهَدَاءَكُمُ اللَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنَذُا فَإِن شَهِدُوا فَكَا تَشْهَدُمَعَهُمَّ وَكَا تَنْبِعُ أَهْوَا عَلَا تَشْهَدُونَ يَا لَا اللَّهُ عَرَّمَ هَنَدُا فَإِن شَهِدُوا فَكَا تَشْهَدُمُعُهُمَّ وَلَا تَنْبِعُ أَهْوَا عَ اللَّهُ عَلَيْتِنَا وَاللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ ولا تنبيع أَهْوا الله علم الله الله علم الل

فنهى الله نبيه عن اتباع أهل الأهواء المكذبين الذين يزعمون أن الله حرّم عليهم ما حرموه من البحائر والسُّيَّب، والمراد بهذا النهي إنما هم أصحاب النبي ﷺ والمؤمنون به (١).

وفي قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَئِتِنَا ﴾ أظهر ما مقامه الإضمار ليعم جميع أهل الأهواء المكذبين بآيات الله، فيدخل في ذلك المشركين واليهود وجميع من اتبع هواه. (٢) فهذه الآيات تحذر المسلم من التشبه بأهل الفسق حتى لا ينقاد إلى الغواية والضلال.

قال ابن حرير رحمه الله: (وحائز أن يكون الموحون كانوا شياطين الإنس يوحون إلى أوليائهم منهم، وحائز أن يكونوا شياطين الجن أوحوا إلى أوليائهم من الإنس، وحائز أن

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (١٢/ ٢١٣، ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير ( ١٥٤/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٧٦/١٢).

فالفلاح كل الفلاح هو البعد عما يوقع الإنسان في الغواية، والبحث عن سبل الهداية ففيها النجاة والفوز في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱/۸۲، ۸۳).

# النِّابِي اللَّهُ إِذِي

# بنا المحتمع لمسلم وصيلاحه في آيات المعا ملات والمواريث والنكاح والأطعمة

وفيه أربعة فصول:

المجتمع المجتمع المعاملاحه في آيات المعاملات. بنا المجتمع المسلم وصلاحه في آيات المعاملات.

الفَطْنِكُ النَّابَيْ: بنا المجتمع لمسلم وصلاحه في آيات المواريث.

الفَطْيِلُ الثَّالِيْ : بنا المجتمع لمسلم وصلاحه في آيات النكاح.

الفَصْنِكُ الْبَرَائِعِ: بناء كمجتمع لمسلم وصلاحه في آيات الأطعمة.



# الفضاف المحول

# بنا المجتمع لمسلم وصلاحه في آيات المعاملات.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: التعامل بالمعروف.

المبحث الثاني: تحقيق العدل.

المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة.

المبحث الرابع: الحذر من كتمان الشهادة.

المبحث الخامس: حفظ الحقوق.



#### المبحث الأول: التعامل بالمعروف

والطبائع السليمة كلها متفقة على قبول المعروف، وبغض المنكر أيا كان، وذلك لما له من آثار حسنة في بناء المجتمع المسلم على التعارف والتسامح، بحيث يكون مجتمعا صالحا مستقيما.

والمعروف: هو اسم لكل ما يعرف بالعقل أو الشرع حسنه، والعرف المعروف من الإحسان (١)

ولقد أمر الله نبيه ﷺ بذلك فقال: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وقولك المعروف للسائل دون إعطائه المال، خيراً من إعطاء المال بالمن ومنكر القول فإن ذلك مبطل له كما قال تعالى: ﴿ ﴿ قُولًا مَعْرُونُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ حَلِيمٌ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٦٣].

ولما كانت النفس مجبولة على حب المال وجمعه، فقد يسبب ذلك شيئا من الشح والتنافس الذي يورث العداوة والبغضاء.

ولذلك جاءت الإشارة في القرآن إلى أهمية التعامل بالمعروف في المعاملات المالية كـــي لا تتكدر النفوس ويكون المجتمع بذلك مجتمعا سليما متآلفا.

ومن المواضع التي جاء فيها الأمر بالتعامل بالمعروف ما يلي:



<sup>(</sup>۱) المفردات (ص ۳۳۱)

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣٣١/١٣٣).

• المطلب الأول: قول المعروف عند الحجر على مال السفيه.

قال تعالى: ﴿ وَلَا نُوْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمُواَلَكُمُ الَّتِي جَعَلَاللَّهُ لَكُمْ قِينَمَا وَارْزُقُوهُمْ فِبَهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلُوا مَّغُرُهُا ۚ ۞ ﴾ [النساء: ٥].

نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن تُجعل الأموال في يد السفهاء رحمة بهم، والـسفيه في هذه الآية هو كل من لا يحسن التصرف في ماله، بالتضييع والإفساد وسوء التصرف فيه رحلا كان أو امرأة صغيرا أو كبيرا (١)، فيدخل في ذلك الأيتام(٢) المتـصفين بالـسفه، فيحب أن يحجر عليهم حتى لا يحصل منهم تضييع للمال.

وكما أمر الله ولي السفيه بالإنفاق عليه فقد أمره بحسن التعامل معه وقول المعروف لــه بأن يعده بإعطاء المال له حال رشده، وأن يطمئنه أن مآل المال راجع إليه، ويبين له أنــه قائم على رعاية هذا المال، إلى غير ذلك مما هو من قول المعروف (٣).

وهذا القول الحسن يسهم في بناء المحتمع بناء أخلاقيا، وذلك من وجوه:

- الوجه الأول: أن قول المعروف يؤثر في نفس السفيه وقلبه فيزيل السفه عنه، فإن الولي إذا قال لوليه: إن المال صائر إليك حال رشدك، يثير في نفس السفيه تفكيرا في تدبير الأمور، ويكون حافزا له ليتدرب على الترشد في المال، أما إن أغلظ القول له فإنه يزيد سفها إلى سفهه، ويجعل تفكيره محصورا في استخلاص المال من الولى بأي وسيلة كانت. (3)
- الوجه الثاني: أن قول المعروف أبقى للمودة بين الولي ووليه، فإن السفيه يـــستنكر منع ما يطلبه دون النظر في مصلحة ذلك، فإذا أضاف الولي إلى منعه قولا منكـــرا

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان ( ٢٥/٧٥).

<sup>(</sup>٢) اليتيم في اللغة هو المنفرد عن الأب ( التعريفات ص ٣٣١) (معجم مقاييس اللغة ٦/ ١٥٤) وعند الفقهاء هو من مات أبوه قبل البلوغ انظر: مغنى المحتاج (٥٥/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان ( ٥٧٣/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: التفسير الكبير (١٩٣/٩).

فسينتج عن ذلك سوء أخلاق المحجور عليه بل قد يتهمه ويسمع وليه كلمات مكروهة فيحصل بذلك الخلاف والشقاق.

أما إذا أحسن الولي القول، ووعظه بالحسنى، فذلك أدعى لبقاء الكرامة بين الأولياء ومواليهم، وقد ينتفع السفيه بقول المعروف، فتكون سببا في صلاح حاله (١)، وهكذا تقوى أواصر المحتمع وتترابط.

- الوجه الثالث: أن جانب السفيه موصوف بالهوان لنقصان عقله وقلة تدبيره - وهي نقصان في الخلقة - وذلك قد يحمل وليه على التلفظ عليه بسيء الألفاظ وإسماعه ما يكره، وهذا يجعل حال السفيه من صغار إلى صغار، أما إذا أكرمه الولي وتحمّل ضعفه الجبلّي وألان له القول، فذلك يرفع من شأن المحجور عليه ويشعره بالكرامة، فلا يشعر بالهوان والدون في تعامله مع الناس ولذلك فإن الله تعالى لهى أن يقهر اليتيم فقال: ﴿ فَأَمَّا ٱلْمِيْهِمُ فَلَا نَقْهُرُ اللهُ القول عن جميع أنواع القهر بالقول والفعل من اليتيم ما يستدعي قهره فنهى الله تبارك وتعالى عن جميع أنواع القهر بالقول والفعل (٢).

• المطلب الثابي: أخذ الولي الفقير من مال اليتيم بالمعروف.

قال تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْمُوفِ ﴾ [النساء:٦٠. أباح الله تبارك وتعالى لولي اليتيم إن كان فقيرا أن يأكل من مال وليه شريطة أن يكسون بالمعروف، فلا يكون الأحذ بغير المعروف.

وقد بين النبي ﷺ ضابط الأحذ بالمعروف من مال اليتيم، فعن قتادة رحمه الله أن عم ثابت ابن رفاعة وثابت يومئذ يتيمٌ في حجره، أتى نبيّ الله ﷺ فقال: يا نبي الله، إن ابن أخي يتيمٌ

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير (٢٣٧/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير (٢٣٦/٤)، (٢٣٠)، (٤٠٢/٣٠).

في حجري، فما يحلُّ لي من ماله؟ قال: (أن تأكل بالمعروف، من غير أن تقي مالك بمالـــه ولا تتخذ من ماله وَفْرًا) (١).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رجلا سأل رسول الله على فقال: ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال: ( كُلْ من مال يتيمك غير مُسْرِف ولا مُبذر ولا متأثّل مالاً ومن غير أن تقى مالك -أو قال: تفدي مالك -بماله )(٢).

فمن رحمة الله وفضله أن يسر لليتيم من يرعاه ويقوم على مصالحه، وأباح لولي اليتـــيم إذا كان فقيرا أن يأخذ من مال وليه بالمعروف، وبذلك تتكاتف المجتمعات وتقوى أواصـــرها فيحد اليتيم من يعوله ويرعاه، ويجد الفقير ما يسد عوزه وفقره (٣).

- وكما أن الله تعالى أمر بالمعروف في التعامل مع مال اليتيم، فيحب أن يكون التعامل بالمعروف في سائر المعاملات المالية، ولقد بين النبي على ما للتعامل بالمعروف بين الناس في البيع والشراء من البركة فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: ( البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)(1).

فإذا حصل الصدق من الطرفين بارك الله للمشتري في سلعته وللبائع في ثمنها، أمها إن حصل الكذب والغش من الطرفين أو أحدهما فحينئذ تمحق البركة وتزول.

فإن كان الكاذب أحد الطرفين فإن الحديث يحتمل زوال البركة من كليهما وإن كان الصادق مأجورا والكاذب وحده. (°) فعلى المحتمع المسلم الذي يرجو الفلاح والبركة أن يبتعد عن التعاملات المحرمة ويحسرص على التعامل المباح والمعروف، حتى تعم البركة وينتشر الخير.



<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسنده إلى قتادة في تفسيره (۷/ ۹۰)، وأورده ابن حجر في ترجمته لثابت في الإصابة وقـــال: هذا مرسل رجاله ثقات (انظر: الإصابة ۳۸۷/۱).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۲۸)

<sup>(</sup>٣) انظر: منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء المجتمع، د.عماد زهير حافظ (ص ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص ٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٤١٧/٤).

## المبحث الثاني: تحقيق العدل

فبالشح يقع الظلم بين الناس فيؤدي إلى فساد المجتمع وأكل المال بالباطل، فإذا أطلق الإنسان العنان لنفسه في طاعة شحها فقد هلك وظلم وجانب العدل، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي في أنه قال: (ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاء، وثلاث منجيات: العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفاقة، ومخافة الله في السر والعلانية) (٢).

فبين النبي ﷺ أن الهلاك في الشح المطاع أما النجاة ففي العدل على كل حال، و لما كان المال أغلب ما يوقع في الشح (٣)، كان العدل أعظم ما يعالج به البخل والظلم.

ولقد شرع الله العدل لحكمة عظيمة وهي صلاح المجتمع، فبالعدل قامـــت الـــسماوات والأرض، وشرعه الله ليقوم الناس به في معاملاتهم وسائر شؤون حياتهم كمــا في قولـــه:



<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط (٣/١٦)، أضواء البيان ( ٢٥١/١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس، برقم (۲۰۵۰)، والبيهقي في شعب الإيمان، باب في الخوف من الله تعالى برقم (۷٤٥) (۷۲۱/۱) وأبو نعيم في الحلية (۲/۹۰۱).ورواه الطبراني كذلك في الأوسط عن ابن عمسر برقم (۷۲۰۷)، والبيهقي أيضا في شعبه عن أبي هريرة، فصل في الطبع على القلب برقم (۷۲۰۲) (۷۲۰۷)، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا عن عمر رضي الله عنه في كتاب الفتن برقم (۳۷۷۷) بلفظ (إن أخوف ما أتخوف عليكم شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء برأيه وهي أشدهن) (۷/۳۰۰)، قال الألباني رحمه الله: حسن لغيره. (انظر: صحيح الترغيب والترهيب ۱۲/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: أضواء البيان (٤٠١/٥).

﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَنْبُ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِ ﴾ [الحديد: ٢٥] (١).

فالآية قررت أصلا عظيما وهو أن من الغايات الكبرى للرسالة الإلهية قيام نظام عادل للتعامل بين الناس (٢).

وقال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَنَتِ إِلَىٰٓ آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِيِّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠٠) ﴾ النساء: ١٥٨

فهذا أمر من الله لجميع من يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل في سائر المعاملات، ومنها: أبواب المعاملات المالية (٣).

ومن هذه المواضع التي قررت هذه الحكمة العظيمة.

## • المطلب الأول: تحريم الربا لقيامه على الظلم.

حرم الله الربا في آخر سورة البقرة و لهى العباد عنه قال: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ وَإِن تُبَتَّمُ وَذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ الرِّيوَ إِن كُنتُم مُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَلا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللّه

وبين الله في هذه الآية طريق التوبة وأن العدل وعدم الظلم شرط لها (°)، وكما لهي المرابي حال التوبة عن الظلم فقد لهي غيره عن ظلمه، فشرع له رأس المال وهذا غاية العدل، فلا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢٧/٨)، أضواء البيان (٤٣٠/٤) (٥٦٩/٥).

<sup>(</sup>٢) المنهاج القرآني في التشريع ، د. عبد الستار فتح الله سعيد (ص ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢٧/٦)، تيسير الكريم الرحمن (ص ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير سورة البقرة، لابن عثيمين (٣٨٨/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشف والبيان (٢٨٥/٢).

يأخذ زيادة عن رأس المال ولا يبخسه غيره حقه فينقص من رأس ماله (١)، وهكذا ينمــو المال في المجتمع نموا سليما قائما على العدل بعيدا عن الظلم.

وقد بين الله في هذه الآيات المنهج العدل الذي ينمو به المال بصورة صحيحة فقال: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا ۚ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] .

قال ابن تيمية رحمه الله: (وقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف: عدل وفضل وظلم، فالعدل البيع، والظلم الربا، والفضل الصدقة، فمدح المتصدقين وذكر ثواهم، وذم المرابين وبين عقاهم، وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى) (٢).

وهذا يدل على أن هذه الآيات أصل عظيم في البيوع المنهي عنها، وأن أي بيع لا يسبى على العدل فهو محرم ولذلك فقد لهى النبي على عن تلقي الركبان فيشترى منهم فقال: (لا يتلقى الركبان لبيع) (٣) لأن فيه ظلما وغبنا لأصحاب السلعة فربما يُضِرون بهم في القيمة، كما أن فيه ضررا لأهل البلدة كذلك، وهذا مناف للعدل.

كما لهى النبي على عن احتكار الأقوات فقال: (من احتكر فهو خاطئ) (أ) لأنه يحصل به تضرر الناس فهذا كذلك من الظلم وعدم العدل (°).

#### • المطلب الثانى: تحقيق العدل في المداينات.

لما كان التداين من أسباب رواج المعاملات (١)،أباحه الله للعباد فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَكِلِ مُسَكَّى فَاصَّتُهُوهُ وَلَيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِئًا بِٱلْكَدْلِ وَلَا يَأْبَ

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٢٨/٦)، الجامع لأحكام القرآن (٤٠٧/٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۰/۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان، برقم (٢١٦٢)، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم السنجش، برقم (٣٨٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، برقم (٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني (٦/٣١٣، ٣١٥).

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير (٩٨/٣).

كَاتِبُ أَن يَكْنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكَتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا .... ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢].

وقد اشتملت هذه الآية على وسائل تحقيق العدل(١) في المداينات، وهي:

- أ) الكتابة وتعظيم مترلتها: وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلْيَكْتُبُ بَّيْنَكُمْ كَابِبُ } الكتابة وتعظيم مترلتها: وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلْيَكْتُبُ بِّينَكُمْ كَابِبُ } فِي المتداينين بالحق والإنصاف، وهذا يتضمن أمورا:
- أن يكون الكاتب عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته، لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته.
- أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق ، وما يحصل به التوثيق، لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك. (٢)
- ألا يزيد الدائن في حقه ولا ينقص منه، كما قال قتادة رحمــه الله: (اتقــى الله كاتب في كتابه، فلا يدعن منه حقا، ولا يزيدن فيه باطلا) (٣).

ثم كرر الله الأمر بالكتابة مبينا مترلتها فقال: ﴿ وَلَا تَسْتَمُواْ أَن تَكُذُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَق أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ ﴾ فبين الله حل وعلا هنا الحكمة من مشروعية الكتابة، قــلّ الدين أو كثر، وأن من أعظم هذه الحكم أنها أقسط عند الله، أي: أعدل عند الله.

وهذا يدل على محبته لها سبحانه وتعالى لأن فيها العدل والقسط.

وكانت الكتابة بهذه المترلة، لأنه جل وعلا أمر بها وحث عليها، وإذا كان الأمر كـذلك فما أحرى العباد أن يمتثلوا تطبيقها والعمل بها. (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>۱) العدل في اللغة: ما قام في النفوس أنه مُسْتقيم وهو الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وهو ضِدُّ الجَوْر انظر: لسان العرب (۲۱/۱۱)، التعريفات (ص ۱۹۱)

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (ص ١١٨).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (١/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (٢٧/٦)، ٧٨).

- ب) أن يكون الإملاء بالحق من المدين أو وليه، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْمُحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلَيْمَلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْمَدْلِ ﴾ فهاده الآية بينت أنه على المدين أن يملي بالحق فإن حصل له سبب من أسباب القصور التي ذكرها الله حل وعلا وهي:
  - السفه، وذلك بجهل الصواب من الخطأ فيما يكتب.
  - والضعف، وذلك إما بعجز في المدين أو عي في لسانه ونحو ذلك.
    - أو عدم الاستطاعة، وذلك لغَيْبَته وعدم حضوره (١).

ففي هذه الحالة يتعين على ولي المدين أن يملي بالعدل، فلا يظلمه بسبب ما فيه من القصور.

وهذا المعنى هو الذي عليه جمهور المفسرين (٢)، أما الطبري رحمه الله فقد ذهب إلى أن الضمير في (وليه) يعود على صاحب الحق وهو الدائن (٣)، وعلى هذا القول فإن ذلك أدعى لتحري العدل واحتناب الظلم من صاحب الحق فلا يملي إلا بما يوجب الحق على كلا الطرفين.

وإذا تأملت في هذا الموضع والذي قبله يتبين أن فيه الأمر بالعدل للكاتب والدائن والمدين ، فإذا امتثلوا العدل في أقوالهم وكتابتهم، يكون المحتمع متمثلا للعدل في المداينات.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٥٨/٦)، وقد استدل بأثر عن ابن عباس، ولكن ابن عطية رد هذا القول ونفى صحة رواية ابن عباس، مخرجا قول الطبري على أن يقر من عليه الحق بما أملاه صاحب الحق بعد الإملاء، مبينا أن هذا المعنى لا تشير إليه الآية.



<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٥٨/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحرر الوجيز (٢/ ٥٠٥)، البحر المحيط (٢/٥٥)، الجامع لأحكام القرآن (٤٣٨/٤) التحرير والتنوير (٢/٣).

#### • المطلب الثالث: العدل في الموازين والنهى عن التطفيف فيها.

نهى الله تعالى عباده وزجرهم عن التطفيف في الميزان، فالميزان إنما وضع لإقامـــة العـــدل ونشره، فالتطفيف فيه مناف لهذه الحكمة العظيمة ومخالف له.

فقال تعالى: ﴿ وَنَلُ لِلمُطَفِّفِينَ ﴾ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِذَا اكْنَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ فَقَال تعالى: ﴿ وَنَلُ لِلمُطَفِّفِينَ ﴾ اللطففين: ١ - ١٤.

فحذر الله تعالى من هذا الصنيع، وكفى هذا الفعل قبحا أن صاحبه لا يرضاه لنفسه فهـو إن نقص في ميزان غيره إذا كال له أو وزن، فإنه لا يرضى ذلك لنفسه، بل إنه يــستوفي حقه كاملا وقد يزيد.. فأين هذا من العدل؟!

ولقد عظّم الله أمر المكيال والميزان وجمع بينه وبين رفع السماوات بغير عمد فقال:

﴿ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ۞ أَلَّا نَطَّغُواْ فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزَّتَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَخُسِّرُواْ ٱلْمِيزَانَ ۞ ﴾ [المرحمن: ٧- ١٥] فنهى الله جل وعلا عن ظلم الناس في الوزن حال بيعهم وشرائهم واستيفائهم حقوقهم.

وهمذا العدل يصلح الناس، فقد أخرج الطبري بسنده إلى قتادة في قولمه: ﴿ أَلَّا تَطْغُواْ فِي اللَّهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ومن منافع العدل في المكاييل والموازين ما ذكر الله في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْمُتُمَّ وَزِنُواْ بِٱلْقِسَطَاسِٱلْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ الْآ ﴾ [الإسراء: ٣٥].

وجاء التعبير بـ (خير) منكرا ليعم ويشمل كل خير في الدنيا والآخرة، وهـ و كـ ذلك أحسن مآلا وعاقبة فإن من يوفي الناس يكسب محبة الله، فتسري محبته بين الناس، إضافة إلى ما يشتهر عنه من السمعة الحسنة والذكر الجميل، كما يبارك له في رزقـ ه أضعاف أضعاف ما يأخذه المطفف من اليسير القليل الممحوق البركة. (٢).



<sup>(</sup>١) جامع البيان ( ١٤/٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير (٢٠٨/٢٠)، التحرير والتنوير (٩٩/١٥).

أما ما يعود على المطفف من المضار فهو الظلم، وابتعاد الناس عنه، إضافة إلى لؤم النفس والعياذ بالله (١)

وأما إذا اتفق المحتمع على هذا الظلم والتطفيف في الميزان، فذلك إيذان بالهلاك والعقوبة الدنيوية، كما حصل مع قوم شعيب عليه السلام حينما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان.

وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يعظ الناس ويقول في سوق المدينة: (يا معشر الموالي إنكم قد بُليتم بأمرين أهلك فيهما أمتان من الأمم: المكْيال، والميزان) (٢).

فهذه النصوص والشواهد تدعو الأمة إلى أن تكون معاملاتهم وبيعهم وشراؤهم قائما على العدل، وأن يبذلوا النصيحة فيما بينهم، فإن في ذلك الصلاح والنجاة، والبركة في المال بإذن الله.

فإن الحاجة ماسة إلى ذلك خصوصا مع تنوع المعاملات وكثرتما في هذه الأزمنة واختلاط الحلال بالحرام، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالعدل، وأن يحب أحدنا لأحيه ما يحب لنفسه.

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير (١٩٢/٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير بسنده عن أبي المغيرة عن ابن عباس في التفسير (١٤/٢٢)، ومراد ابن عباس أهل مدين وأصحاب الأيكة، وقد اختلف أهل التفسير هل هما أمة واحدة أم أهما امتان متغايرتان فذهب عكرمة وقتادة وغيرهما إلى ألهما أمتان متغايرتان وأن أهل مدين عوقوبا بالرجفة وأصحاب الأيكة بيوم الظلة ويستلون بحديث فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان، بعث الله إليهما شعيبًا النبي، عليه السلام، قال ابن كثير: وهذا غريب، وفي رفعه نظر، والأشبه أن يكون موقوفا، ومحسن يرجح هذا القول: الطاهر ابن عاشور ويقول: "والذي يشهد لذلك ويرجحه أن القرآن لما ذكر هذه القصة لأهل مدين وصف شعيبًا بأنه أخوهم، ولما ذكرها لأصحاب ليكة لم يصف شعيبًا بأنه أخوهم، ولما ذكرها لأصحاب ليكة أله النكتة. ومما يرجح ذلك قوله تعالى في سورة الحجر ( ٢٨ ، ٩٧ ) وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإلهما لبإمام مبين } ، فجعل ضميرهم مثن باعتبار ألهم طريق ابن أبي طلحة، وابن جريج وابن زيد وغيرهم ومال إليه الطبري ورجحه ابن كثير وانتصر له وقال: "والصحيح ألهم أمة واحدة، وصفوا في كل مقام بشيء؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان، كما في "والصحيح ألهم أمة واحدة، وصفوا في كل مقام بشيء؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان، كما في وعلى كلا القولين فلا إشكال والله تعالى أعلم. انظر: (جامع البيا ١٩/٩، ٣٠ تفسير ابن كشير ابن كشير ابن كشير ابن كشير اللادية والميات والمين التحريات والته يد ١٩/٩، أضواء البيان ١٩/٩)

### المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة

الأخوة الإسلامية نعمة عظيمة أنعم الله بها على عباده وأمرهم بشكرها فقال: ﴿ وَٱذْكُرُوا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعَدَآءُ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعَدَآءُ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] كما أخبر سبحانه وأكد أن الأصل في المسلمين الاجتماع والتآخي، وأن التفرق عارض. وأوجب على العباد نبذه والعمل على معالجته فقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُونًا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ الشَّوَا اللَّهُ لَعَلَمُ مُونَ اللَّهُ وَالتَحْرات: ١٠٠.

وقد وردت في آيات المعاملات سبل ووسائل يحصل بسببها تقوية روح الأحوة وإذكائها و تقضي على التفرق والتباعد وهي كالتالي:

• المطلب الأول: النهي عن أكل المال بالباطل.

فقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُواَكُمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنَ اللهِ عَلَى الْمُحَامِلِ وَتُدْلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ اللهِ مِنْ أَمُولُ اللهِ مَنْ أَمُولُ اللهِ مَنْ أَمُولُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَالِهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُنْ اللهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مُلْواللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلَّا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلْمُنْ أَلّمُ أُلُولُواللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلّمُ اللّهُ مُنْ أَلّمُ الم

وقـــال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمَوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُوك يَجُكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا الله ﴿ النساء: ٢٩]. فنهى الله عز وجل في هاتين الآيتين عباده أن يأكل بعضهم مال بعض بغير وجه حق أيــا

فنهى الله عز وحل في هاتين الايتين عباده ان ياكل بعضهم مال بعض بغير وجه حق أيــــا كانت هذه الوسيلة من ربا أو قمار أو غش أو حيلة لأن ذلك مناف للأخوة <sup>(١)</sup>.

والتعبير في الآيتين بضمير المخاطب في قوله: ﴿ أَمُوالَكُم ﴾ على ما فيه مسن العموم والشمول، فهو يوحي للعبد أن مال أخيه بمترلة ماله، فيجب أن يحافظ عليه كما يحافظ

<sup>(</sup>۱) انظر: حامع البيان (۲۱٦/۸)، تفسير القرآن العظيم (۲۱۸/۲)، محاسن الإسلام، لمحمد بن عبد الرحمن البخاري(ص ۸٤)، حكمة التشريع وفلسفته للجرجاوي (۱۶۱/۲).

على خاصة ماله، فهي رحمة من الله بعباده المؤمنين، إذ اجتماعهم وتوحدهم باسم الإيمان يدعوهم إلى الحفاظ على مال بعضهم البعض (١).

ولما نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل، ذكر في آية البقرة وسيلة من الوسائل التي تباعد بين الإحوة، وتُحدث الفحوة، ألا وهي الرشوة (٢٠).

فف ي قول هذا الله على العباد أن يرشوا الحكام والقضاة وي آمَوَالِ النَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾. حرم الله على العباد أن يرشوا الحكام والقضاة وي آكلوهم أم والهم حتى يستعينوا بذلك على أكل مال غيرهم بغير وجه حق (٣).

فتخصيص الله تعالى لهذه الصورة لشناعتها وجمعها صورا كثيرة من المحرمات، ومن هذه المحرمات ما يجده العبد المسلم صاحب الحق من قهر وذل عند من كان يظن أنه سيوفيه حقه (٤).

وهذا من قهر الرحال الذي كان يتعوذ منه النبي ﷺ، (°) فهو يشعر بقلة حيلته وعجزه في إرجاع حقه، مما يسبب الضغينة والبغض، ويورثه العداوة والحقد.

وفي آية سورة النساء بين الله عز وجل أثرا سيئا وخطيرا من آثار أكل المال بالباطل ألا وهو أن أكل المال بالباطل يثير في صاحب الحق الشحناء والرغبة في إرجاع حقه فتحصل

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص١٧٦)، التحرير والتنوير (٢٤/٥).

<sup>(</sup>٢) الرَّشُوَةُ والرُّشُوةُ الوُصْلَةُ إلى الحاجة بالمُصانعة وأصله من الرِّشاءِ الذي يُتَوَصَّلُ به إلى الماء فالرَّاشي من يُعطي الذي يُعينُه على الباطل والمُرْتَشي الآخذُ والرَّائش الذي يسعى بينهما يَسْتَزيد لهذا ويَسْتَنْقِصُ لهذا (لسان العسرب ٣٢٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٣/٢٢)، البحر المحيط (٩٥/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: التحرير والتنوير (١٩٠/٢)، منهج التشريع الإسلامي وحكمته للشنقيطي (ص ٥٥).

<sup>(</sup>ه) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك، كتاب الدعوات، باب التعوذ من غلبة الرحال، بسرقم (٢٠٠٢)، ولفظه: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال).

بذلك فتن ومصائب قد تؤدي إلى القتل —عياذا بالله- فقال تعالى محذرا ومحرما: ﴿ وَلَا لَهُ مُنْكُمُ مُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الل

والضمير المضاف إلى النفس في هذه الآية، تجعل آكل المال بالباطل يحذر وينظر في عواقب الأمور، فأكله مال أحيه بالباطل، هو الذي تسبب في جعل أحيه يتعدى عليه بالقتل فكأنه قتل نفسه، مما قد يوجب القصاص على القاتل وهذا تفسد المحتمعات وتنتهك الحرمات وتسفك الدماء، والله عز وحل أرحم بعباده منهم بأنفسهم فحرم هذه السبل البغيضة التي تورث الأحقاد، ولذلك حتم الله تعالى الآية بقوله: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾.

## المطلب الثاني: الأمر بكتابة الدّين .

أمر الله عز وحل المتداينين بكتابة الدين بينهما سواء أكان صغيرا أم كبيرا فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَز وحل المتداينين بكتابة الدين بينهما سواء أكان صغيرا أم كبيرا فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَز وَجُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وبين حل وعلا أن لهذه الكتابة حكما عظيمة، ومن تلك الحكم ما نص عليه حل وعلا في قوله: ﴿ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْبَانُوا ۗ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ومعنى الآية: أن من حِكَم كتابة الدَّين وكيفيته ومقداره بين المتدايِنَيْن أنه أقرب إلى عـــدم الريبة بين الطرفين، حيث يرجع للكتاب الذي كتِب فيفصل التراع، ويزيل ما يعلـــق في القلب من شكوك. (٢)

فأي أخوة ترجى بعد ذلك؟ وخصوصا إذا اتسع الأمر وانتقل الأمر من مجــرد الظــن إلى التباغض والتنازع وما يحصل حراء ذلك من غيبة ونميمة (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: نظم الدرر (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (٧٢٥/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص ١١٨)، تفسير سورة البقرة للعثيمين (٤١٨/٣).

وقد بين الله تبارك وتعالى أن هذه الظنون تقدح في الأخوة فوصفها بالإثم فقال:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّهُ ﴾ [العجرات: ١٦]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إحوانا) (١).

ولأجل هذا فقد حث أحكم الحاكمين على قطع ما يفضي إلى الشكوك والظنون في مثل هذه الحالة، حرصا على تكاتف المؤمنين وتآخيهم كما نص الحديث السابق.

وفي بعض الأحوال يحصل من حسن الظن والمحبة بين الأخ وأخيه ما يُشعر الدائن بالأمان والي بعض الأحوال يحصل من حسن الظن والمحبة بين الأخ وأخيه ما يُشعر الدائن بالأمان والاطمئنان نحو المدين، فإن وصل الأمر إلى هذا الحد فلا بأس حينئذ من عدم الكتابة أو الرهن (٢) كما قال تعالى: ﴿ ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُ مُقَبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ الرهن (٢) كما قال تعالى: ﴿ ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُ مُقَبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ اللَّذِي اَقْتُمِنَ أَمَنتَهُ، وَلِيَتَقِ اللّهَ رَبَّهُ اللهِ البقرة: ٢٨٣.

وهكذا تتوثق الصلات بين المجتمع، ويحب كل أخ لأحيه ما يحبه لنفسه. (٣)

## • المطلب الثالث: التخفيف على الأُجَراء والرحمة بهم.

من رحمة الله اختلاف مشارب العباد ومنافعهم وتسخير بعضهم لبعض، وقد شرع الله لعباده الإجارة، فيقضي صاحب الحاجة حاجته، ويأخذ الأجير أجره.

وقد رغبت الشريعة في الرحمة بالأجراء والتخفيف عليهم، فشتان بين أحير لا يَسْلم من توبيخ أو نقد مع مايبذله من العمل، وبين أحير قد عامله مؤجره بالحسني مع اشتراطه إتمام العمل وإنجازه، فهو وإن كان أجيرا لديه، فهو أخ له في الله قبل ذلك.

وقد قص الله لنا ما حصل بين موسى عليه السلام والعبد الصالح صاحب مدَّين، لنـــتفكر ونتأمل في هذه القصة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، برقم (٥٧١٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتحسس والتنافس والتناحش ونحوها، برقم (١٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير (١٢٢/٣).

قسال تعسالى: ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِ مَكَ إِحْدَى آبَنَتَى آهَنَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَفِ ثَمَنِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشْرًا فَحِنْ عِندِكُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن الصَّلِحِينَ أَتَّمَمْتَ عَشْرًا فَحِنْ عِندِكُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن الصَّلِحِينَ ﴿ القصص: ٢٧].

فقد طلب صاحب مدين من موسى عليه السلام أن يأجره على رعيه الغنم ثمان سنين والزيادة إلى عشر إنما هو تفضل وتبرع، ثم بين له أن هذه المؤاجرة إنما هي قائمة على السهولة وعدم المشقة فقال: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِت إِن شَاءَ اللهُ مِن الصَياحِينَ ﴿ اللهُ مِن ﴾.

وعدم المشقة إما بالتخيير بأي الأجلين وعدم الإلزام بالعشر كاملة. وإما بعدم مؤاخذته وتكليفه ما لا يطيق من الاحتياط الشديد في كيفية الرعي، أو تكليفه أمرا خارجها عهن الشرط. (١)

فلما كان من صاحب مدين التخفيف وعدم المشقة، كان من موسى إتمام الأجسل فقسد أكمل موسى عليه السلام الأجل الأوفى والأكمل، فقد سأل سعيد بن جبير (٢) عبد الله بن عباس عن أي الأجلين قضى موسى؟ فأجابه أنه قضى عشر سنين. (٣)

ولهذا ينبغي على المستأجر أن يحسن أخلاقه مع أجيره وحادمه وألا يشق عليه، فإذا وجد الأحير الخلق الجميل والتيسير دعاه ذلك إلى رد الجميل وإتقان العمل.

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبير (٢٤٢/٢٤)، البحر الحيط (١٥٠/٧).

<sup>(</sup>٢) سعيد بن جبير بن هشام الاسدي الوالبي مولاهم الكوفي ، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله الامام الحافظ المقرئ المفسر أحد الاعلام، روى عن ابن عباس فأكثر وحود، وعن عبد الله بن مغفل، وعائشة، وأبي هريرة، قرأ القرآن على ابن عباس، وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء وطائفة، وحدث عنه أبو صالح، السمان، وأيوب السختياني وبكير بن شهاب،عن حبيب بن أبي ثابت: قال لي سعيد بن حبير: لَأَن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري، قتله الحجاج في شعبان سنة ٩٥هـ (السير ٢١/٤ - ٣٤١)

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢٨٩/٥).

### المبحث الرابع: الحذر من كتمان الشمادة

وفي المقابل فقد امتدح حل شأنه من يؤدي الشهادة ويقوم بما على أتم وجه فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ يِشْهَادَتِهِمْ قَآيِمُونَ ﴿ المعارج: ٣٣] فأخرجهم من وصف الهلع والجزع.

وما الترغيب في إقامة الشهادة إلا لأهميتها ودخولها في أبواب كثيرة من حوائج الناس ومنها المعاملات المالية، فهي تدخل في البيوع كما قال تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ البقرة: ٢٨٧١، وتدخل في كتابة الدين كما قال تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ أَوَالْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنَهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُ مَا أَلْأُخْرَىٰ ﴾ والبقرة: ٢٨٧.

وتدخل في دفع مال اليتيم إذا رشد كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَهُمْ مُ أَمُولَهُمْ فَأَشَّمِدُواْ عَلَيْمَمْ وَكَفَى بِأَللَهِ حَسِيبًا ﴿ ﴾ [النساء: ٦]. (١) فاستوحبت هذه المصالح الحدث بالقيام بالشهادة، والتحذير من كتمانها.

<sup>(</sup>۱) اختلف أهل العلم هل الأمر بالإشهاد في الكتابة والبيع للوجوب أم للندب فمنهم من قال أنه للوجوب كابن عمر وعطاء والضحاك واستدلوا بنص الآية، والجمهور أنه للندب كما ذكر ابن العربي ومنهم الشعبي والحسن لوجود القرينة في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوَدِّ ٱلَّذِى ٱوْتُمِنَ آمَنْنَكُهُ ﴾ وهو الصحيح. انظر المجور الوجيز (۱۷/۲)، أحكام القرآن لابن العربي (۱۸/۱)، الجامع لأحكام القرآن (۱۸/۲)، أضواء الجيان (۱۸/۲). أما الإشهاد على مال اليتيم فمن العلماء من قال أنه للاستحباب ومنه من قال أنه فرض وممن رجح أنه للندب الشافعي في أحكام القرآن (۱۲۸/۲). والجصاص في أحكام القرآن كذلك (۲۵۱/۲).

ولذلك نحى الله سبحانه الشهداء أن يمتنعوا عن الشهادة إذا دعوا إليها فقال: ﴿ وَلَا يَأْبَ اللَّهُ هَذَا مَا دُعُواً ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وقد اختلف العلماء هل الآية تشمل التحمل أم يقصد بما أداء الشهادة إذا دعي إليها؟ فذهب الطبري إلى أن المراد بالآية أداء الشهادة دون التحمل (١)، وذهب غيره من العلماء إلى أن الآية تعم التحمل والأداء (٢).

فدلّت الآية على أن من تحمل الشهادة وجب عليه أداؤها ويحرم عليه كتماها، كما قـال تعالى في الآية الأحـرى: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَ كَدَةً وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِمَا لَعَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

فالنهي في هذه الآية مع الوعيد المترتب على الكتمان يقتضي تحريم هذا الفعل (٣). وقد حذر السلف من كتمان الشهادة، فقد أحرج ابن حرير بسنده إلى الربيع في قوله:

﴿ وَمَن يَحْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ عَارِمٌ قَلْبُهُ وَ إِن كَانت اللَّهِ عَنده، وإن كانت على نفسه والوالدين، ومن يكتمها فقد ارتكب إثمًا عظيمًا.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، لأن الله يقول: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِالله الله وشهادة الزور، وكتمان يُشْرِكَ بِالله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ النَّاأَرُ ﴾ [المائدة: ٧٧] وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، لأن الله عز وحل يقول: ﴿ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ البُمُ قَلْبُهُ وَ ﴾ . (1) وإذا تأملنا هذا الوعيد الشديد عرفنا ما يحويه من الحِكم العظيمة مما يقوم المحتمع ويصلحه فمن ذلك:

<sup>(</sup>١) وحجته في ذلك أن الشاهد لا يوصف بمذا الوصف حتى يتحمل الشهادة فإذا تحملها صح إطلاق وصف الشاهد عليه، انظر: جامع البيان (٧٤/٦).

<sup>(</sup>٢) كابن عباس والحسن بن أبي الحسن وقد رجح ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز (١٣/٢)، والفخر الرازي في التفسير الكبير (١٢٤/٧)، وابن القيم في الطرق الحكمية (ص ٢١٧)، والشيخ العثيمين في تفسيره (٢١٣)، وهو الراجح.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٤٧٨/٤).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٩٩/٦).

- أن القيام بأداء الشهادة إنما هو قيام بشرع الله ومراده بين الناس وقد نص الله على ذلك فقال: ﴿ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى آلاً تَرْتَابُواً ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فقوله: ﴿ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ ﴾ تدل على أن مراد الله إقامة الشهادة على وجهها، وكفى هذه حكمة في صلاح المجتمع وسعادته. (١)
- ٢. منع الظلم وإظهار الحق، فإذا قام الشاهد بأداء الشهادة فقد منع الظلم أن يقع بين الناس ودل على طهارة قلبه وأمانته، وخصوصا إن لم يشهد عليها غيره، فيإذا كتمها دل على ما انطوى عليه قلبه من الإثم والخيانة، ولذلك نسب الله الإثم إلى القلب.

وهذا يؤكد القول بفرضية تحمل الشهادة وأدائها سواء كانت فرض عين أم فرض كفاية، فإن المحتمع قد يأثم بترك الشهادة لتسببه في وقوع الظلم والله المستعان. (٢)

فإذا تبيّن هذا علم العبد ما للقيام بالشهادة من الخيرية والفضيلة التي أخبر عنها السنبي على السنهداء: فعن زيد بن حالد الجهني<sup>(٣)</sup> رضي الله عنه أن النبي على قال: ( ألا أخبر كم بخير السشهداء: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) (٤).

ومعنى الحديث: أن خير الشهداء من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتى إليه فيخبره بأنه شاهد له (°).

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير (١٢٦/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام القرآن للحصاص (٢/٥٥/١) ، التحرير والتنوير (١٢٦/٣).

<sup>(</sup>٣) زيد بن خالد الجهني، روى عن النبي الله وعن عثمان وأبي طلحة وعائشة، روى عنه: ابناه خالد وأبو حسرب ومولاه أبو عمرة وأبو سلمة وآخرون. وشهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح وحديثه في السصحيحين وغيرهما مات سنة ٧٨هـ بالمدينة وله خمس وثمانون وقيل مات سنة ٨٨هـ وقيل مات قبل ذلك في خلافة معاوية بالمدينة. (الإصابة ٢٠٣/٢)

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٩).

<sup>(</sup>ه) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ذم الشهادة وفيه (ويشهدون ولا يستشهدون) وهو عند البخاري ومسلم فهذا الحديث محمول على من يشهد بالزور أو من شهد وهو ليس أهلا للشهادة والله أعلم (١٧/١٢).

- ٣. قطع التراعات والخصومات، فالقيام بالشهادة يحسم التراع ويرفع الخصومة قبـــل حصولها (١).
- الاحتياط وبراءة الذمة: وهذه عند الإشهاد على دفع الولي لمال اليتيم، فلا يسدّعي اليتيم ما ليس له، ويقطع الولي الهام اليتيم بإبراء ساحته وإظهار أمانته (٢).

فهذه الحكم تبين ما لأداء الشهادة وعدم كتماها من صلاح للمجتمع.

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير (٤/٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/٤٣)، التحرير والتنوير (٤٧/٤).

## المبحث الخامس؛ حفظ الحقوق

جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الحقوق، والاهتمام بها، وأعظم هذه الحقوق هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال والعرض، فمصالح الدين والدنيا مبنية على الحفاظ على هذه الحقوق وبضياعها ضياع الدنيا ومصالحها.

وقد جاءت الأحكام الشرعية لتحقيق هذه المصالح الضرورية وحفظها أن تضيع أو تنتهك. والمال داخل في هذه المصالح ، فلو ضاع وعُدم لم يبق في الدنيا عيش (١).

وقد جاءت الآيات في كتاب الله حافظة لهذا الحق العظيم، ومشرعة للأمة ما يحفظه لها. ويتضح ذلك فيما يلي:

## • المطلب الأول: حفظ المال كحق للأمة بوجه عام.

إن الأمة مكونة من مجموع الأفراد الذين ينتمون إليها، فإذا نقص دخل كل فرد من المال أو ضاع حقه منه، تطرق النقص إلى الأمة بمجموعها، وضاع حقها، لما للمال من سدحاجة الناس.

وإذا ضاع المال بين أفراد المحتمع احتاجت الأمة إلى غيرها، وقد يطمع فيها أعداؤها فيصبح المحتمع ذليلا فقيرا، بخلاف ما إذا نما المال وحفظت الحقوق، فإن الأمة تكون في عزة ومنعة لا تحتاج إلى غيرها من الأمم.

ولذلك فإن الله أمر الأمة بما يحفظ لها المال من جانب الوجود ومن جانب العدم، فقال تعالى: ﴿ وَأَحَلُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً لَا تعالى: ﴿ وَأَحَلُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا

<sup>(</sup>١) انظر: الموافقات (٣٣٢/٢).

تَأْكُلُواْ أَمُواَكُمُ بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُوكَ تِحِكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ وَلَا نَقَتُلُواْ أَنفُكُمُ إِنَّا أَلْهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (الله الله عنه ١٩١) (١).

فهاتان الآيتان من أهم الأصول في حفظ مال الأمة، فقد بين الله تعالى لعباده ما يباح لهم من الزيادة المشروعة، وحرم عليهم الزيادة الباطلة الممنوعة.

وإذا كان بعض الناس، لا يرى فرقا بين البيع والربا، وأنهما سيان في الزيادة، فذلك لجهله بالشريعة وبعده عن منهج الله.

وأي فرق أعظم من تفريق أحكم الحاكمين بينهما بأن أباح لنا البيع وجعله وسيلة لحفظ المال وزيادته، وحرم الربا وجعله سببا للهلاك والنقص وتلف الأموال (٢).

وهذا يدعو الأمة بمحموع أفرادها إلى التكسب وحفظ الأمة من أن يسضعف اقتصادها فتزول هيبتها وكرامتها، وقد ورد عن النبي على وسلف الأمة ما يشير إلى هذا المعنى، فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : ( نعم المال السصالح للرحل الصالح)(1).

وقال سفيان الثوري (°) رحمه الله: (كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن)

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير (٢٣٤/٤)، مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي (ص ٢٨٤، ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: حامع البيان (١٣/٦)، المحرر الوجيز (٤٨١/٢)، تفسير سورة البقرة للعثيمين (٣٧٧/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير اللطيف المنان، ابن سعدي (ص٧٠).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريه (ص ٥٣)

<sup>(</sup>٥) هوسفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة أبو عبد الله الثوري الكوفي المحتهد، مصنف كتاب " الجامع ".إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، ولد سنة ٩٧هـ وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده، حدث عن إبراهيم بن عبد الأعلى وإبراهيم بن عقبة وأيوب السختياني ويقال: إن عدد شيوحه ست مائة شيخ، وحدث عنه أبو حنيفة والأوزاعي ومعاوية بن صالح، وابن أبي ذئب، وكلهم مساتوا قبله =

وقال: (من كان في يده من هذه الأموال شيء فليصلحه، فإنه زمان إن احتاج كان أول من يبذل دينه) (١).

- وكما بين الله عز وجل لنا سبل حفظ المال فقد حذرنا ولهانا عن اقتراف ما يسبب ضياعها وتلفها فنهانا عن الربا وأكل المال بالباطل، فأي نوع من أنواع البيوع أو المعاملات يحصل فيها أكل مال بالباطل من ربا أو غرر أو جهالة أو ظلم فإنه منهي عنه، ويدخل في ذلك أيضا القمار وصنوف الحيل التي يحتال بها صاحبها على الحكم الشرعي ليتعاطى الربا، ويدخل في ذلك البحس الذي لهمي الله عن وجل عنه في قوله: ﴿ وَلَا نَبَحْسُوا ٱلنّاسَ أَشْمَيا مَا مَا الْذِينَ ءَامَنُوا إِنّما ٱلْخَمْرُ وَالْمَنْسِرُ وَالْأَنصابُ الذي أخبر عز وجل أنه رجس فقال: ﴿ يَكَانُهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ إِنّما ٱلْخَمْرُ وَالْمَنْسِرُ وَالْأَنصابُ وَالْمَنْكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ \* المائدة: ٩٠]. (٢).

فحق على ولاة أمور الأمة أن ينظروا فيما يحفظ أموالها العامة والخاصة، ويبقي المال في يدها، سواء بالاتجار بأساليب التجارة المشروعة، والاحتساب على من احتكر مالا أو أكل بالباطل مما حرمه الله عز وجل (٣).

## • المطلب الثاني: حفظ حق الدائن.

لما نهى الله تعالى الدائن أن يشترط أخذ زيادة على رأس المال، وأمره بإنظار المعسر فقد بين ما يضمن له حقه من الضياع أو الظلم.

ومما يبين عناية الله سبحانه بحفظ حق الدائن، أن ألفاظ القرآن حارية في الأكثر على الاختصار وفي آية الدين وصف مفصل فإنه تعالى أمر في هذه الآية و التي تليها بأوامر

<sup>=</sup> وقال أحمد بن حنبل: قال لي ابن عيينة: لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت،توفي سنة ١٦١ هـــ (سير أعلام النبلاء ٢٢٩– ٢٣٥).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١/١٤٢)، مشكاة المصابيح (١٤٧/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: معالم التتريل (۱۱/۱ه)، تفسير القرآن العظيم (۲۱۸/۲)، تيسير اللطيف المنان، (ص ۷۰)، مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام (ص ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور (ص ١٧٨).

لحفظ حق الدائن في الحضر والسفر ثم أكدها بمؤكدات وبالغ في التأكيد ووعظ فيها وأمر بالتقوى، كل هذا مبالغة في التوصية بحفظ المال الحلال وصيانته عن الضياع. وتتلخص هذه الأحكام فيما يلى:

- أ- الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا أو استحبابا، لشدة الحاجة لذلك وأنه إذا عدمت الكتابة حصل من الغلط والنسيان شر عظيم.
  - ب- أمر الكاتب أن يكتب بالعدل.
- ج- أمر المدين الذي عليه الحق- أن يبين جميع ما عليه من الحق ولا يبخس منه شيئا.
- د- الأمر بالإشهاد على الدين على وجه الاستحباب أو الوجوب، لأن المقصود مـن ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق.
- هـ مشروعية الرهن وأنه عوض عن الكتابة للتوثق إذا لم تتوفر أسـباها، سـواء في الحضر والسفر، وإنما نص الله على السفر لأنه مظنة الحاجة.
- و- أمر الذي عليه الحق بأداء الحق كاملا إذا أمنه صاحب الحق فلم يكتب و لم يشهد و لم يرهن.

وكل هذه الأوامر لها تفصيلات وتأكيدات لبيان أهمية حفظ حق الدائن حتى لا يضيع ماله أو يؤكل بغير وجه حق.

وفي هذه الآية دليل على عناية الشريعة بما يحفظ مصالح العباد وحقــوقهم مــن التلــف والضياع. (١)

### • المطلب الثالث: حفظ حق اليتيم والسفيه.

إن الشريعة الإسلامية كما اعتنت ببيان حفظ المال بين الناس، فقد جاءت مؤكدة على حفظ حق الضعفاء في المحتمع لضعفهم وعجزهم عن القيام على حفظ حقوقهم

<sup>(</sup>۱) انظر: التفسير الكبير (۱۱٦/۷)، تيسير الكريم الرحمن (ص ۱۱۸، ۱۱۹)، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين (۲) ۱۱۹).

ومصالحهم (۱)، وقد نبه النبي على أمته وحذرهم من الاقتراب من حقوق الضعفاء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: ( اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة) (۲). ومن أعظم هذه الحقوق المال كما قال على: ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه..) (۲) الحديث.

وقد أرشد الله حل وعلا في كتابه الكريم إلى حفظ هذا الحق من الضياع، بعدة طرق وهي:

١. منع السفيه من التصرف بماله.

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ آمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُرُ قِينَمَا وَارْزُقُوهُمْ فِبَهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلًا مَعُهُوفًا أَنْ ﴾ [النساء: ٥].

فأمر الله تعالى عباده بإمساك أموال السفهاء حفظا لأموالهم من الضياع.

والتعبير بضمير المخاطب في قوله: ﴿ أَمُوالكُمُ ﴾ مبالغة في محافظة الأولياء على أموال الضعفاء، وكأن أموالهم هي عين أموال الأولياء، وهي دعوة كذلك لجميع المخاطبين بهذه الآية بالسعي إلى حفظ المال، وأن في حفظ مال المحجور عليهم حفظ لمال المحتمع الذي توجه إليه النداء في بداية السورة بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ (٤).

وفي قوله تعالى: ﴿ اللَّتِي جَعَلَاللَّهُ لَكُرُ قِينَمُا ﴾ تأكيد لحفظ المال الذي به قيام الحياة ومصالحها وبضياعه ضياعها، وهو كذلك كالقيم للنفوس لأن بقاءها بها كما تدل على ذلك القراءة الأحرى ﴿ قِيماً ﴾، (٥) وهذا توجيه للناس إلى حفظ ما به قيام الحياة وبقاؤها.

<sup>(</sup>١) انظر: منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء المحتمع (ص ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند، برقم (٩٦٦٤)، والنسائي في سننه، كتاب عشرة النساء، باب حق المرأة على زوجها، برقم (٩١٤٩)، قال الأرناؤوط في تعليقه على المسند: إسناده قوي من أجل محمد بن عجلان وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وحسنه الشيخ الألباني (السلسلة الصحيحة ١٢/٣).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص ٤٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر: التفسير الكبير (١٩٠/٩)، التحرير والتنوير (٢٣٤/٤).

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع وابن عامر (انظر: البحر المحيط (٣/٣٧)، الدر المصون (٣/٥٨٠، ٥٨١).

وفي قوله: ﴿ وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ ﴾ حفظ لحق اليتيم ومن في حكمه من الإنفاق عليهم عليهم عليهم عليه في رزقه وكسوته.

وفي التعبير بـ (في) بدل (من) في الآية إشارة إلى حفظ المال بالاتجار فيه وتنميته حتى لا ينقص من الإنفاق حال تسليمه للسفيه إذا رشد، والمراد أن جملة المال ما يحصل به الرزق والكسوة تارة من عينه وتارة من ثمنه وتارة من نتاجه (١).

٢. النهي عن الاقتراب من مال اليتيم.

وقد كرر الله عز وجل النهي عن القرب من مال اليتيم فقال: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ﴾[الانعام: ١٥٢]

فنهى الله تبارك وتعالى عن إتلاف أموال اليتامى، إذ هم أحق الناس بالنهي عن قربان أموالهم لضعفهم وعجزهم، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يستحلون أموال اليتامى فيأكلونها، فهم ضعفاء في حجرهم، لا يستطيعون رد الحق، ولا يفطن أحد لمظلمتهم ولذلك نهى الله عن مجرد قربان شيء منها فضلا عن الأكل، مبالغة في الابتعاد وسدا للذريعة، وتحذيرا من الأحذ ولو كان أقل القليل.

ومجيء النهي ثلاث مرات بضمير الجماعة إشارة إلى أن المحتمع مسؤول عن اليتيم والحفاظ على ماله من التلف والضياع (٢).

والنهي عن الاقتراب في الآية يشمل ما تتطلع إليه النفس من الفوارق الخفيفة والتحايل من استبدال شيء مكان شيء فيحصل بذلك استبدال الخبيث بالطيب، وقد نص الله على تحريم ذلك فقال: ﴿ وَلَا تَنَبَّدُلُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطّيبِ وَلَا تَأْكُلُوا ٱلْمَوَالَكُمُ إِلَىٰ ٱمْوَلِكُمُ إِلَىٰ آمُولِكُمُ إِلَىٰ أَمُولِكُمُ إِلَىٰ مُوبًا كَبِيرًا لِمُعَالِمُ اللهُ الله

(T · E)

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف (٢٤٧/١)، التحرير والتنوير (٢٣٥/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير (٢٠٥/٢٠)، التحرير والتنوير (١٦٣/٥) (١٧١٥، ٩٦).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٢٠/٦).

وقد استثنى الله حل وعلا القرب منها بالتي هي أحسن وفي ذلك حفظ لمال اليتيم من الفساد فعن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِى آحَسَنُ عَلَى يَتُكُعُ أَشُدَهُ ﴾ و ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ آمُولَ ٱلْيَتَنَكَى ظُلْمًا ﴾ قال: احتنب الناس مال اليتيم وطعامه، حتى كان يفسد، إنْ كان لحمًا أو غيره. فشق ذلك على الناس، فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ فَانزل الله: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُيُّ قُلُ إِنَّ اللهُ الل

فالتعامل مع مال اليتيم إذاً لا يكون إلا بالتي هي أحسن في حقه وأصلح لماله، ومن ذلك ما نص عليه الفقهاء أن من ولي مال اليتيم واستحق أجراً ، فله الأقل من أحد أمرين : إما نفقته في نفسه ، وإما أجرته على عمله حفظا لماله (٢).

وقد يحتال بعض الناس أو تسول له نفسه حاجته للأكل من مال اليتيم فيأكله من غير حاجة ضرورية قبل بلوغ اليتيم فلا يبقى له عند البلوغ إلا الترر اليسير من المال فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ ﴾[النساء: ٦].

٣. دفع أموالهم إليهم بعد البلوغ ومؤانسة رشدهم:

فقد أمر الله الأوصياء بدفع أموال اليتامي إلـيهم فقـال: ﴿ وَٱبْلُواْ ٱلْيَكَمَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُّ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمُّ ﴾ [النساء: ٦].

والأمر بالدفع متعلق بشرطين لا بد من تحققهما:

الأول: البلوغ.

الثاني: إيناس الرشد منهم.

وهي دعوة للأوصياء باحتبار اليتامى ومؤانسة الرشد منهم قبل التسليم فإن حصل أدبى مؤانسة وحب دفع المال إليه بدون مماطلة أو تأخير (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في التفسير (٣٥٣/٤)، والنسائي في سننه، كتاب الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه برقم (٦٤٩٦) وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط (٣٢٥/٤)، أضواء البيان (٢٠/٦).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٦٧/٦)، أضواء البيان (١٨٨/١)، التحرير والتنوير (٢٤٢/٤).

والرشد المراد: هو الرشد في العقل وحصوله في رعاية الأموال وحفظها من التلف والضياع (١).

- ولما كان اليتيم قبل البلوغ غير قادر على إصلاح المال وحفظه أضافه الله لمن يــصلحه بإضافته إلى ضمير المخاطبين بقوله: ﴿ أَمُواَلَكُمْ ﴾ فلما أصبح رشيدا قادرا على القيام على ماله بما يصلحه أضافه الله إليه فقال: ﴿ فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ ﴾ (٢).

وبهذا يتبين ما على المجتمع القيام به من حفظ مال اليتيم، وأن في حفظ ماله حفظا لمال الأمة ورعاية لمصلحتها.

### • المطلب الرابع: حفظ حق الكاتب والشهيد.

لئن كان ما سبق بيانه في هذا المبحث بيان حفظ الحقوق المالية، فقد بين الله تعالى في آية الدين حفظ حق المكاتب والشهيد في الديون والمبايعات، فلهما حق غير حق المال.

فإن الله تعالى لما أمر الكاتب أن يكتب الدين ولهاه عن الإباء، ولهى الشهداء عن التحلف عن الشهادة إذا دعوا إليها، لهى عن الإضرار بهم فقال: ﴿ وَلَا يُضَاّلَوَ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفَعَلُواْ فَإِنَّهُ وَلَا يُضَالَ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفَعَلُواْ فَإِنَّهُ وَلَا لَهُ مَا البقرة: ٢٨٢ ].

وقد بين السلف رحمهم الله تعالى سبل الإضرار بالكتبة والشهداء.

فعن مجاهد رحمه الله: (ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه وشاهدَه إلى أن يشهد، ولعله أن يكون في شُغل أو حاجة، ليؤثمه إن ترك ذلك حينئذ لشغله وحاجته) وقال: ( لا يقم عن شغله وحاجته، فيحد في نفسه أو يحرَج).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (والضِّرار أن يقول الرحل للرحل وهو عنه غنى: إنَّ الله قد أمرك أن لا تأبَى إذا دعيت! فيضارُّه بذلك، وهو مكتف بغيره. فنهاه الله عز وحل عن ذلك وقال: ﴿ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَلَهُ وَلَا يَضُوقُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل



<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٧٧/٧)، روح المعاني (٢٠٥/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير (١٩١/٩).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٦/٨٨).

و هذا يحفظ للكاتب والشهيد حقهما، فلا يقعان في حرج إذا حصل لهما بسبب الكتابة أو الشهادة إضرار (١).

<sup>(</sup>۱) اعلم أن هناك معنى آخر تحتمله الآية ولا ينافي القول الآخر، وهو أن النهي يعود على الكاتب والشهيد، فنهيا أن يكونا هما القائمان بالضرار، انظر: (جامع البيان ٨٨/٦)، (المحرر السوجيز ١٨/٢)، التحريس والتنسوير (١١٧/٣)، وإنما اقتصرت على ذكر وجه واحد لمناسبته لهذا المبحث.

# الفضيل الثاني

# بنا المجتمع لمسلم وصيلاحه في آيات المواريث.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيم أحكامه.

المبحث الثاني: التكافل الاجتماعي.

المبحث الثالث: صلة الرحم.

المبحث الرابع: تحقيق العدل بين الرجل والمرأة.

المبحث الخامس: حفظ الحقوق.

## المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيم أحكامه

لقد كان من عادة العرب في الجاهلية ألهم لا يورثون النسساء ولا الصبيان، فهم لا يشاركون في جلب المال، ولا يقاتلون الأعداء ولا يحوزون الغنائم، فالأولى بمال الميت هو من يقاتل ويضرب بالسيف ويحوز الغنائم.

هكذا كانت عادهم، فالمرأة والطفل عندهم ليس لهم حق في الميراث.

ولما نزل القرآن على أهل الإيمان مشرعا لهم ومبينا أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية جاء بما فيه صلاحهم ونحاتهم، يدعوهم ويأخذ بيدهم لإقامة حكم الله.

وقد ورد في آيات المواريث ما يدعو الفرد والمحتمع لإقامة حكم الله في المواريث، وإزالـــة الباطل الذي كانوا يعتقدونه من قلوبهم ونفوسهم.

#### ومن ذلك:

1. المطلب الأول: الوصية بهذه الفرائض، وإضافتها للفظ الجلالــة تعظيمــا لهــا واهتماما بها.

قَالَ تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ وَكُنَّ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ﴿ ﴾ [النساء: ٧].

فقوله تعالى: ﴿ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا ﴾ يدل على أنه نصيب مبيّن معيّن المقدار والنصاب والجيء باسم المفعول يدل على أن هناك من فرض هذه الأنصبة وقدرها.

ويأتي بيان المشرّع المقدِّر لهذه الأنصبة في الآية الأخرى بقوله: ﴿ فَرِيضَةً مِّرِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللَّهِ اللهُ ا



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢/٩/٢)، التحرير والتنوير (٢٥٠/٤).

وهذا حال الجماعة المؤمنة كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحُكُمُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [النور: ٥١].

والوصية: العهد (١).

والمعنى: يعهد الله إليكم فيما بين لكم من آيات المواريث (٢).

فالجيء بلفظ الوصية مضافا للفظ الجلالة يراد منه الاهتمام بتطبيق هذه الوصية وتعظيم الموصي ها والترهيب من إضاعتها، فإن هذا اللفظ أحق الأسماء بالتعظيم.

ثم ختم الآيات بقوله: ﴿ وَصِـيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ١٦]. فأكد هذا الأمر بالوصية تأكيدا بعد تأكيد ليدل على وحوب طاعة الله وامتثال أمره في المواريث.

وهذا الخطاب موجه إلى جميع المكلفين في الأمة لتنفيذ وصية الله في تقسيم التركة (٣).

• المطلب الثاني: بيان عجز العقول عن إدراك ما ينفع العباد ويصلحهم، وتسليم الحكم لله.

لَمَا بِينِ اللهِ حَلِ شَأْنَهِ مَقَادِيرِ كُلِ مِنِ الآباءِ وِالْأَبِنَاءِ قَــَالَ: ﴿ عَابَآ أَوْكُمُ وَأَبْنَآ وَكُمُ لَا تَدْرُونَ لَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بينت الآية أن العباد عاجزون عن إدراك الأنفع لهم في تقسيم المواريث، فلو كان الأمسر موكل إليهم، فمنهم من ينظر في غنى كل واحد من الورثة ويعطي الأقل فالأقل ومنهم من يرى أن صنفا أحق من صنف آخر، ومنهم من يرى أن شخصا أولى من شخص، وكلها أمور لا تنضبط وتعم بها الفوضى ويحصل بسببها ضرر كثير.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١٥/٣٩٤).

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۲۸/۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣٣١/١)، نظم الدرر (٢٢١/٢)، شرح آيات الوصية (ص ٣٤)، تفسير المنار (٤٠٤/٤).

فإذا أدرك العباد عجزهم عن ذلك تطلعوا لما فيه نفعهم وصلاحهم، ويسعون في تطبيقـــه بينهم، ولا يكون ذلك إلا بالقيام بوصية الله التي أوصى بما.

وهذا ما دعت إليه الآية الكريمة (١).

وقد أحبر الله جلت حكمته أن فيما شرع لنا من الأحكام هداية لنا إلى سلوك الطريق السوي والصراط المستقيم الذي سار عليه من قبلنا من الأنبياء وأتباعهم من أهل الإيمان وإن خفي علينا من المصالح ما لا ندركه، فقال تعالى بعد بيان أحكام المواريث وغيرها من الأحكام: ﴿ يُرِيدُ ٱللّهُ لِيُحْبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ شُنَنَ ٱلّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلِيهُ عَلِيكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ مَكِيمُ اللّه على المناهاء: ٢٦]. وهذا أدعى لقبول هذه الأحكام وأعون على امتثالها. (٢)

• المطلب الثالث: الترغيب في إقامة حدود الله والترهيب من تضييعها.

قال تعالى: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدُخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ, يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابٌ مُهِينُ ﴿ اللَّهَ النساء: ١٣- ١٤.

فبعد أن فصّل الله تبارك وتعالى آيات المواريث، أخبر ألها حدوده جل وعلا التي لا تجــوز مجاوزتما ولا يحل تعديها.

والحد في اللغة: الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر (٣).

والمعنى في الآية: أن هذه القسمة التي قسمها الله في المواريث فصل بين طاعته ومعصيته (١).



<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١/٥٧٦)، روح المعاني (٣/٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٢٠٩/٨)، نظم الدرر (٢٣٨/٢)، التتريل وحقائق التأويل، النسفى (٢٤٧/١).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١٤٠/٣).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٦٩/٨).

وفي هذه الآية ترغيب لأهل الطاعة بدخول الجنة لكونهم من المقيمين لحدود الله في المواريث، وترهيب لمن عصى الله بدخول النار، وكان الدخول مقرونا بالحلود لكون هؤلاء غيروا حكم الله و لم يرضوا بما قسم الله به لعباده، فاستحقوا بذلك هذا الوعيد (١). فيتبين مما سبق أن آيات المواريث جاءت داعية المجتمع لتطبيق هذه الأحكام مبينة لهم ما يترتب على إقامتها من صلاح ونجاة في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢٣٢/٢).

## المبحث الثاني: التكافل الاجتماعي

ومن أعظم هذه الأخلاق الحسنة هي التكاتف والتكافل بين المؤمنين غنيهم وفقيرهم وقويهم وضعيفهم، حتى يكون المجتمع كالبنيان المرصوص.

وفي آيات تشريع المواريث الحكمة البالغة الدالة على تكافل المحتمع وتعاونه.

ويتضح هذا التكافل بأمور منها مايلي:

## • المطلب الأول: قيام التوارث في بداية الأمر على الهجرة:

عاش المسلمون في مكة ثلاث عشرة سنة في اضطهاد من قومهم وصبر على أذاهم وجهاد في تمسكهم بدينهم، حتى أذن الله للمؤمنين بالهجرة إلى دار الإسلام - وهمي المدينة في ذلك الوقت- وأوجبها عليهم.

وقد خرج المسلمون من أهل مكة فرارا بدينهم تاركين وراءهم الأموال والأولاد، ابتغاء وجه الله ونصرة لدينه.

وما إن وصل المسلمون إلى المدينة حتى آخى النبي على بين المهاجرين والأنصار، مؤسسا في ذلك مبدأ التكافل الاحتماعي بين الفئة المؤمنة والتناصر فيما بينهم.

وكان من هذا التآخي قيام التوارث على هذا المبدأ بين المهاجرين والأنصار، فقد كان كل أخوين يتوارثان إرثا مقدما على القرابة.

<sup>(</sup>١) ولا أدل على ذلك من وصف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ما كانوا عليه في الجاهلية، ومــــا أكرمهم الله به من الإسلام ومحاسنه العظام.

وقد بين الله ذلك في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِ سَبِيلِٱللّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أُولَكَيْكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَئِيتَهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ ... ﴾ الآية [الانفال: ٧٧].

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الأَنْصَارِي الْمُهَاجِرِي دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِي ﷺ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَــتْ: ﴿ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ آيَمَنُكُمُ ﴾ (١)[النساء: ٣٣].

فجعل الله التكافل قائما على أخوة الإسلام في بداية المجتمع المسلم، وهذا من حكمة الله وفضله على أهل الإيمان من المهاجرين الذين تركوا أموالهم ابتغاء وجه الله ووفدوا إلى أرض ليست بأرضهم، لا عمل يكسبون به، ولا مال ينفقون منه ، فأبدلهم الله بإحوة خير لهم من أخوة النسب، يعينونهم وينصرونهم ويتوارثون فيما بينهم.

فلما قويت الشوكة ومكّن الله للمسلمين بعد غزوة بدر أنزل الله قولـــه: ﴿ وَأُوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ اللهِ عَنْهُمُ مَّأُولَكَ بِبَعْضِ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ للمسلمين بعد غزوة بدر أنزل الله قولـــه: ﴿ وَأُوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَنهَدُواْ وَجَنهَدُواْ وِاَمُولِهِمْ وَالفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِكَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ ﴾ يعين: في المسيرات حمل الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام، قال الله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن مَيراتُهِم مِن شَيء، وكانوا مَا لَكُمْ مِن وَلَئيتِهِم مِن شَيء عَقَى يُهَاجِرُوا ﴾ يقول: ما لكم من ميراثهم من شيء، وكانوا يعملون بذلك حتى أنزل الله هذه الآية: ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَكِ ٱللّهِ ﴾ يعملون بذلك حتى أنزل الله هذه الآية: ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنَكِ ٱللّهِ ﴾ في الميراث لذوي الأرحام (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام برقم (٦٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد (٦٣/٣). الرحيق المختوم، المباركفوري (ص ٢٦٣، ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في التفسير بسنده إلى على بن أبي طلحة عن ابن عباس (٧٨/١٤).

• المطلب الثاني: الأمر بإيتاء من حضر القسمة منها، من الأقرباء غير الورثة أو الضعفاء.

فقد ندب الله عباده لذلك فقال: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَكِينُ وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ لَمُمَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٨].

وقد اختلف المفسرون في نسخ هذه الآية من عدمها، وقد ذهب عدد من السلف على ألها محكمة ليست بمنسوخة (١).

فإذا حضر الفقراء والمساكين وغيرهم من الأقارب الذين لا يرثون مجلس قسمة المواريث وكان المال كثيرا فإن نفوسهم قد تتطلع لشيء من هذا المال، ولا يستطيعون إليه سبيلا لأنهم ليسوا من الورثة، فقد يثقل عليهم أن يروا الناس يأخذون من المال وهم منه محرمون.

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء في هذه الآية على أقوال: فمنهم من قال أنما منسوخة،وممن قال بذلك: سعيد بن المسيب والضحاك ورواية عن ابن عباس وقالوا: نسختها آية المواريث.

ومنهم من قال أنها محكمة كابن عباس، وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والحسن وأحابوا بألا نسخ في الآية لأنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم، وهو الراجح ثم اختلفوا: هل الأمر للوجوب أم للندب فمن العلماء من حمل الآية على الوجوب كما حكى ذلك ابن عطية ومنهم من حمله على الندب لوجود قرينة (وقولوا لهم قولا معروفا) و لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث، لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول.وذلك مناقض للحكمة، وسبب للتنازع والتقاطع قال النحاس: وهذا أحسن ما قيل في الآية أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير، والمشكر لله عزوجل.

وهناك قول ذهب إليه ابن حرير الطبري وهو أن الأقرباء في هذه الآية إن كانوا وارثين يرزقون حقهم الدي فرضه الله، وإن كانوا غير وارثين أو الفقراء والمساكين فيقال لهم قولا معروفا، وإليه تشير رواية ابن عباس رضي الله عنه في البخاري: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذهِ الآيةَ نُسِخَتْ ، وَلاَ وَاللهِ مَا نُسِخَتْ ، وَلَكَنَها مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ ، هُمَا وَاليَانِ وَال يَرِثُ ، وَذَاكَ الَّذي يَرْزُقُ ، وَوَال لاَ يَرِثُ ، فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ ، يَقُولُ لاَ أَمْلكُ لَك أَنْ أَعْطِيكَ (كتاب الوصايا، باب قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة) برقم (٢٧٥٩). انظر: (الناسخ والمنسوخ للنحاس ص٣٠٣) (جامع البيان ١٢/٧) (المحرر الوجيز ٢٤/٣) (أحكام القرآن لابن العربي ٢٩/١) (الجامع لأحكام القرآن ٢٠٥٨) (تفسير القرآن العظيم ٢١/٢)

فحث الله العباد وندبهم أن يكرموهم ويعطوهم شيئا من هذا المال بِراً بهم وإشفاقا عليهم فإن كان المال قليلا أو كان عقارا فإنه يقال لهم قولا معروفا يطيّب خــواطرهم ويجــبركسرهم. (١)

ولذلك فقد نبه السلف رحمهم الله على هذه السنة التي قد هجرت، فعن يحي بن يعمر (۱) قال: ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسَمَةَ ﴾ الآية وآيـة الاســتئذان ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱللَّيْنَ مَامُوا لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُرْ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبُلُغُوا ٱلْحُلُمُ وَآلَيْنِ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُرْ وَٱلَّذِينَ لَرَيبُلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِن ذَكْرِ وَأُنتَى ﴾ [المحجرات: ١٣] (١) مِنكُرْ ﴾ [المنور: ٥٨] وقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنتَى ﴾ [المحجرات: ١٣] (١) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يُصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية، إن كان أوصى، وإن لم تكن وصية، وصل إلـيهم من مواريثهم) (١٠).

وقال الحسن: (ولكن الناس شحوا)، وبه عمل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما حين قسم ميراث أبيه لم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه (°).

وفي ذلك أعظم برهان على ما تميزت به الشريعة الغراء من ترابط المحتمع وتكاتفه، كما أن فيه تربية للأمة على التعاون والتأدب بالأدب الرفيع عند الإعطاء أو عدمه بقول الكلام المعروف الحسن الذي لا يجرح ويطيب الخواطر.

<sup>(</sup>١) انظر: (التفسير الكبير ٢٠٤/٩)، (الجامع لأحكام القرآن ٥/٩٤)، تفسير القرآن العظيم (٢٢١/٢)،

<sup>(</sup>۲) يجيى بن يعمر الفقيه أبو سليمان العدواني البصري، العلامة المقرئ قاضي مرو ويكنى أبا عدي حدث عن أبي ذر الغفاري، وعمار بن ياسر مرسلا، وعن عائشة وأبي هريرة،وقرأ القرآن على أبي الأسود الدؤلي، حدث عنه عبد الله بن بريدة وهو من طبقته، وقتادة، وعطاء الخراساني، وسليمان التيمي توفي يجيى بن يعمر قبل التسعين. (سير أعلام النبلاء ٤٤١/٤، ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في التفسير بسنده (٩/٧)، وسعيد بن منصور في سننه (١١٦٩/٣)، وانظر: الـــدر المنشــور (٣/٤).

<sup>(</sup>٤) أحرجه الطبري في التفسير من طريق علي بن أبي طلحة (١٣/٧) وابن أبي حاتم في التفسير (٨٧٣/٣). انظر: (الدر المنثور ٢٤٤/٤).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٧/ ٩، ١٠)، ( المحرر الوجيز (٣/ ٥٠٤).

## المبحث الثالث: صلة الرحم

كما أمر الله تبارك وتعالى بالتعاون والتكافل بين المؤمنين، فقد أمر وأوجب صلة الــرحم فهي آكد وأقوى لما جبل عليه الناس من نصرة ذوي أرحامهم والانتماء إليهم.

و لما كان الأمر كذلك أمر الله بصلتها وامتدح الواصلين لها ولهى عن قطيعتها وذم قاطعيها فقال مادحا ومبشرا للواصلين: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آَمَرَ ٱللّهُ بِدِة أَن يُوصَلَ وَيَغَشُونَ رَبَّهُمْ وَيَغَافُونَ مَا آَمَرَ ٱللّهُ بِدِة أَن يُوصَلَ وَيَغَشُونَ رَبَّهُمْ وَيَغَافُونَ عَهْدَ سُوّهَ ٱلْجَسَابِ (الله الرحم: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله مِن بَعْدِ مِيثَقِدِه وَيَقَطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللّهُ بِدِة أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَمُمُ ٱللّغَنَةُ وَلَمُمْ اللّهُ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِدِه وَيَقَطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللّهُ بِدِة آَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَمُمُ ٱللّغَنَةُ وَلَمُمْ اللّهُ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِدِه وَيَقَطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللّهُ بِدِة آَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَمُمُ ٱللّغَنَةُ وَلَمُمْ اللّهُ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِدِه وَيَقُطَعُونَ مَا آمَرَ ٱللّهُ بِدِة آَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَمُمُ ٱللّغَنَةُ وَلَهُمْ اللّهُ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِدِه وَيَقُطَعُونَ مَا آمَرَ ٱللّهُ بِدِة آن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَمُ مُاللّعُنَا لَهُ وَلَهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللله القَامِ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وأخبرنا الله تعالى كذلك أن اتباع شرائع الإسلام سبب لصلة الأرحام، وأن الإعراض عن القرآن سبب لقطع الأرحام فقال: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَام كُمْ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اللهُ أَن أَصَاد ٢٢ - ٢٣.

ومن شرائع الإسلام التي تتبين فيها صلة الأرحام أحكام المواريث.

ولئن كان الأمر في بداية الهجرة أن التوارث كان قائما على التآخي، فقد كانت الحكمة في ذلك الوقت أن يتوارث المسلمون بالهجرة، تمكينا لأواصر الأخوة الإسلامية، وتقوية للدولة الإسلامية الناشئة، ولما قوي المسلمون وانتصروا في غزوة بدر أرجع الله أمر التوارث بين الأقربين وذوي الأرحام قال: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللهِ إِنَّ اللهُ أَنْ مَا المُنفال: ٧٥].

ولما كانت أبواب صلة الرحم كثيرة، أوجب الله على الأقرباء ما يلزمهم من هذه الرابطة العظيمة كإعالتهم عند الحاجة ومساعدتهم في الديات والتعويضات، ومن ذلك التوارث فيما بينهم إذا مات أحدهم على ما بين الله تبارك وتعالى في سورة النساء.

وقد نص الله على ذكر الوالدين والأقربين في بداية ذكر الميراث فقال: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا رَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾ [النساء:٧].

ولما كانت جهة القرابة متفاوتة، فمنهم القريب ومنهم البعيد، قسم الله تبارك وتعالى المواريث حسب الأقرب فالأقرب كما هـو بـيّن في قولـه تعالى: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي المواريث حسب الأقرب فالأقرب كما هـو الله عنه قولـه تعالى: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي اللهُ اللهُ

والمعنى أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد فان استووا اشتركوا (٢).

وبهذا يتبين ما للتوريث من تقوية لأواصر القرابة والرحم، وما يحصل بسببها من النفع في الدنيا والآحرة فإن الله تعالى قال: ﴿ عَالِمَا قُلُمُ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ لَكُو نَفْعًا ﴾ الدنيا والآحرة فإن الله تعالى قال: ﴿ عَالِمَا قُلُمُ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ لَكُو نَفْعًا ﴾ النساء: ١١.

فإن صاحب الميراث قد يعطي أحد أبنائه زيادة على الآخر ظنا منه أنه أنفع له، فنفسى الله الدراية عنهم بمن هو أنفع من الآخر وجعل النفع عاما في الدنيا والآخرة. (٣) ومن أعظم النفع ما يحصل بسبب تقسيم التركة على الجميع من صلة للرحم بين الأولاد فيما بينهم وبين الأولاد والآباء أو الآباء والأولاد بعد وفاة أحدهم، كما أن في ذلك قطعا للتراع والخلاف بين الأقرباء (١)



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس، كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم (٦٣٥١) ومسلم في كتاب الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر برقم (١٦١٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٦/١٢)، وانظر شرح النووي على مسلم (١٦/١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤٨/٧)، الجامع لأحكام القرآن (٢/٥/١)، تفسير القرآن العظيم (٢٢٩/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: محاسن الإسلام للبخاري (ص ٣٩).

فعن على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ لَا تَدَرُونَ آيَهُمُ أَقَرَبُ لَكُورَ نَفْعًا ﴾ قال: (أطوعكم لله من الآباء والأبناء: أرفعكم درجة يوم القيامة، لأن الله سبحانه يشفع المؤمنين بعضهم في بعض)(١).

وعن مجاهد رحمه الله أنه قال في قوله: ﴿ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُو نَفْعًا ﴾ أي: في الدنيا. (٢) وبين النبي ﷺ أن الأولاد ينفعون الميت بعد موته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة حارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) (٣).

# • توريث ذوي الأرحام (<sup>١)</sup>.

ومن أحكام المواريث التي ذكرها الفقهاء ولها تعلق بصلة الرحم، توريث ذوي الأرحام كالعمة والخال والخالة وابن الأحت، وابن البنت. إذا لم يوجد للميت من يرثه بالتعصيب أو بالفرض غير الزوجين، ينتقل المال إليهم لكونهم يرتبطون بالميت بالرحم الذي بينهم فيقدمون في الميراث على بيت مال المسلمين لهذا السبب. (٥)

# • التوريث بالنكاح والولاء.

ولا شك أن الزوجين داخلان في الأرحام وملحقان بمم، لأن النفع الذي يرجع على أحد الزوجين راجع للآخر وكذلك الضرر.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٤٩/٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٤) ذو الأرحام: هو كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. (انظر: شرح الرحبية لسبط المارديني ص ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) وهذا المذهب هو الراجح وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو منقول عن علي وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وقد استدلوا بأدلة نقلية وعقلية، ومنها سبب الرحم. للاستزادة انظر: ( شرح الرحبية لسبط المارديني ص ١٦٨، المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة للصابوني ص ١٦٨ – ١٨٤)

والزوج ينفق على زوجته ويستودع منها ماله، والزوجة تلد من زوجها الأولاد، فالنكاح متصل بالرحم اتصالا قويا(١)، ولذلك فإن توريث الزوجين من بعضهما فيه صلة لما كان بينهما في حياهما.

و لما كان الولاء شبيها بما يحصل بالنسب من النصرة والحماية، وأن السيد إذا أعتق مولاه تبت له الولاء كثبات النسب للمولود، فقد ألحق بأسباب الميراث تتريلا له مترلة النسب (٢) فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: (الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا تباع ولا توهب) (٣).

وبذلك يُعلم ما في التوارث من صلة للأرحام، ودوام للمودة، وإبقاء للمحبة بين أهل النسب والقرابة، ولكن إذا قطعت هذه الرحم بما يزهق الروح ويتلف النفس، فلا حق حينئذ للقاتل من الميراث فقد طغت شهوته وهواه وحبه للمال فأزهق ذو رحمه وقريبه ولذلك منع من أن يرث من المقتول، وقد قال على السيرات (ليس لقاتل ميراث).

وكذلك الكافر فإنه لا يرث فهو وإن كان قريبا من جهة النسب فقد قطع هذا القرب ببعده عن الدين، وأصبح في عداد الأموات، كما قال محمد بن عبد الرحمن البحاري: (إذا مات المسلم فالكافر لا يورث منه لأن الكافر ميت كما قال الله: ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَلُنُهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٢] والميت لا يرث الميت) (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: حجة الله البالغة (٩٤٩/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (٢ /٩٥٨)، فتح الباري (٢٣٦/٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي في السنن، كتاب الفرائض، باب بيع الولاء، برقم (٣١٥٩)، وابن حبان في صحيحه، كتـــاب البيوع، باب البيع المنهي عنه، برقم (٤٩٥٠)، والحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض برقم (٧٩٩٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. وصححه الألباني (إرواء الغليل ١٠٩/٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجة في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتاب الديات، باب القاتل لا يسرث، بسرقم (٢٦٤٦)، والدر قطني في سننه، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، برقم (٨٣)، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، باب ليس للقاتل ميراث برقم (١٧٧٨٣). وهو مروي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني مرسلا بلفظ (ليس للقاتل شيء) (الإرواء ٢١٦٦).

<sup>(</sup>٥) محاسن الإسلام (ص ٤١).

## المبحث الرابع: تحقيق العدل بين الرجل والمرأة

أمر الله تعالى بالعدل فقال: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقَرْدَ ﴾ النحل: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ﴾ النحل: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ﴾ النحل: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ﴾ النائدة: ٤٢].

والله عز وجل قائم بالعدل كما أحبر عن نفسه حل وعلا: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ عَز وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَرْبِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ اللهِ عَمران: ١٨ ]. فأفعال الله تبارك وتعالى كلها عدل، وأحكام الشريعة قائمة على العدل مبنية عليه.

ولذا فإن الناظر في أحكام المواريث وفروضها التي فرضها الله يرى فيها غاية العدل والقسط، ولو احتمع أهل الأرض قاطبة على قسمة غير قسمة الله تبارك وتعالى لهذه الفرائض يمكنهم أن يعدلوا فيها لما استطاعوا، والواقع يشهد بذلك من زمن الجاهلية وحتى زماننا هذا ممن وضعوا القوانين على غير منهج الله.

ولو تأمل القارئ لآيات المواريث يظهر له ما حوته تلك الآيات من تحقيق العدل، ومـن ذلك:

• المطلب الأول: إبطال وإنكار عادات الجاهلية التي فيها ظلم للمرأة والصغير. فقد جاءت آيات المواريث مبطلة ومنكرة لهذه العادة الجاهلية، ولا أدل على ذلك مما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا و أن عمهما أخذ مالهما فلم

يدع لهما مالا فقال: (يقضي الله في ذلك) قال: فترلت آية الميراث، فأرسل رسول الله إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن و ما بقي فهو لك. (١) فبين هذا الحديث أن ما كان يفعله الجاهليون في صدر الإسلام لم يكن شرعا مسكوتا عنه مقرا عليه ؛ لأنه لو كان شرعا مقرا عليه لما حكم النبي في على عم الصبيتين برد ما أخذ من مالهما ؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما تؤثر في المستقبل، ولا ينقض به ما تقدم ، وإنما كانت هذه الحادثة ظلما وقع فترلت هذه الآية ترد الظلم وتبطله. (٢) فبين الله تبارك وتعالى في آيات المواريث العلة التي يقوم عليها الإرث، وهذا غاية العدل لأنه يسد الطريق على كل علة أو سبب يوصل لمنع فريق من مستحقي الميراث حقهم.

# • المطلب الثاني: ما فرضه الله من أن للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن الله - حلت حكمته - فرض عند احتماع الذكور والإناث في الميراث أن للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كانوا أولادا أو إحوة فقال تعالى: ﴿ يُوصِيكُو الله فِي آوَلَكِ كُم الله كَر مثل مِثْلُ حَظِّ الأُنشَيَيْنِ ... ﴾ الآية النساء: ١١. وقال: ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَكرِ مِثْلُ حَظِّ الله نَتَيَنُ لَيْنَيْنِ يُبَيِنُ الله لَكُمُ أَن تَضِلُوا وَالله بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ الله النساء: ١٧٦. وفي هاتين الآيتين تتجلى مظاهر العدل للقارئ المتبصر في أمرين:

- الأول: التسوية بين الذكور فيما بينهم من الميراث، وبين الإناث كذلك. فلقد كان أهل الجاهلية يورثون من الذكور الأكبر فالأكبر ولا يعطون الصغير شيئا، معللين ذلك بأن الكبير أنفع لهم من الصغير، فأبطل الله هذا الحكم وأمر بالتسسوية بين

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند برقم (١٤٨٤٠)، وأبو داود في سننه. كتاب الفرائض باب ماجاء في مسيرات الصلب برقم (٢٨٩١)، والترمذي في جامعه وصححه كتاب الفرائض، باب ميراث البنات برقم (٢٠٩٢)، والحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض برقم (٧٩٥٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، وحسنه الألباني في حكمه على سنن أبي داود (٢٠/٢٥)، وآية الميراث المقصودة في هذا الحديث هي قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم ...) الآية.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن، لابن العربي (٣٣٣/١).

الذكور فيما بينهم ملغيا في ذلك أي علة يراد منها تغيير فرض الله الذي فرضه (١) فقال: ﴿ لَا تَدْرُونَ آيَهُمُ أَقْرَبُ لَكُمُ نَفْعًا فَرِيضَكَ مِن اللهِ النساء: ١١].

ولذلك فقد حاء التعبير بلفظ (الذكر والأنثى) دون ذكر (الرحال والنساء) في هذه الآيـــة للتنصيص على استواء الصغار والكبار من الفريقين في الميراث دون البلوغ (٢).

وهذا عدل منه حل وعلا، فلئن كان الكبار أحوج إلى المال لحملهم السلاح في نظر قوم فإن الصغار الذين لا يستطيعون التكسب والحصول على المال هم أحوج في نظر آخرين فكان العدل في ذلك هو ما حكم به أحكم الحاكمين.

الثاني: تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث.

فإن من عدل الله تبارك وتعالى عدم التسوية بين الرجال والنساء في الميراث، وكيف يُسوَّى عن فرَّق الله بينهما وفضل بعضهما على بعض فقال: ﴿ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى ﴾ [آل عمران: ٣٦]. وقد بين الله تبارك وتعالى أن هذه القسمة أعدل قسمة وأقومها، وأن من رام غيرها فهو في ضلال كما ذكر في آخر سورة النساء.

وإذا وحد من يعترض على توريث النساء لضعفهن وعدم قيامهن بما يقوم به الرحل ووجد من يعترضون على عدم التسوية بين الرجل والمرأة فقد ردّ الله جل جلاله عليهم جميعا بقوله: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّ جَالِ نَصِيبُ مِّمَا اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاء تَعِيم نَصِيبُ مِّمَا اللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الله النساء: ٣٢ ].

فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله: تغزو الرحال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث! فترلست: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَغْضَكُمْ عَلَى بَغْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِمَّا أَكْسَبُواً وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا أَكْسَبُواً وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا أَكْسَبُواً .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٦١/٨)، وابن أبي حاتم في التفسير (١٣٢/٤)، والترمذي في ســـننه، كتـــاب التفسير، باب سورة النساء برقم (٣٠٢٢)، والإمام أحمد في المسند برقم (٢٦٧٧٩)، والحاكم في المــستدرك، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النساء برقم(٣١٩)، كلهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قـــال الترمـــذي=



<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٣٢/٧)، تفسير القرآن العظيم (٢٢٦/٢)، روح المعاني (٢٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: روح المعاني (٢١٧/٤).

فالله تبارك وتعالى هو العدل ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون.

وتتحلى مظاهر العدل لنا في هذه القسمة الربانية بما أحبر الله تعالى عن الرجال والنساء في قول عن الرجال والنساء في قول عن الرجال أَنفَقُوا مِن قول عن الرجال أَنفَقُوا مِن الرجال والنساء: ٣٤] أَنفَقُوا مِن الرجال والنساء: ٣٤]

فإن الله تبارك وتعالى جعل الرجال أكمل من النساء، ولما كان ضعف النساء ونقصهن جبلة وطبيعة خلقهن الله عليها، فقد كلف الرجال بما لم يكلف به النساء، وجعل المرأة الضعيفة تحت نظر الرجل، ولذلك فإن الرجل مكلف بالإنفاق عليها والقيام على حوائجها دون أن يُطلَب منها ذلك، فالرجل أحوج منها للمال لما يجب عليه من النفقة وتكلف معاناة التكسب والتجارة، ولذلك كان من العدل أن يكون ميراثه ضعفي ميراث الأنثى.

ثم إن هذا المال الذي ورثاه لم يتعبا في جمعه، وليس هو حق من أحدهما أعطي للآخر، بل هو فضل من الله وتمليك منه سبحانه ملكهما إياه تمليكا حبريا، فاقتضت حكمته سبحانه أن يضاعف للرجل لأنه مترقب النقص بالنفقة ودفع المهور، والبذل على نوائب الدهر. بينما المرأة مترقبة للزيادة بدفع المهر والميراث لها، والنفقة عليها، وإيثار مترقب النقص دائماً على مترقب الزيادة دائماً لحبر بعض نقصه المترقب، حكمة ظاهرة واضحة لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصى (۱).

وكفى بالإشارة لهذا المقدار وما فيه من العدل بيانا لما احتوته بقية الفروض من العدل والإنصاف، وكله فضل من الله في أن يملك عباده تمليكا ملزما ما لا جهد لهم فيه.

<sup>=</sup> هذا حديث مرسل، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة، وافقه الذهبي في التصحيح بدون التعليل، وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: وأمسا حكم الترمذي في روايته من طريق ابن عيينة -بأنه حديث مرسل، فإنه جزم بلا دليل، ومجاهد أدرك أم سلمة يقينًا وعاصرها فإنه ولد سنة ولد ٢١هـ ، وأم سلمة ماتت بعد سنة ٢٠ على اليقين، والمعاصرة - من الراوي الثقة - تحمل على الاتصال، إلا أن يكون الراوي مدلسًا. ولم يزعم أحد أن مجاهدًا مدلس.

<sup>(</sup>۱) انظر: محاسن الإسلام للبحاري (ص ٣٩)،تفسير القرآن العظيم (٢٢٥/٢)، روح المعاني (٢١٧/٤)، أضــواء البيان(٢٢٢/٢، ٢٢٣).

فإذا تدبر المحتمع هذه الحكمة علم أنه نجاته وصلاحه في امتثال شرع الله وحكمه مهما تغير الزمن، وتحددت الأحوال، فلن يجدوا غير حكم الله العدل العليم بما كان وما سيكون، فلا مبدل لكلماته ولا مغير لأحكامه ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدَلًا لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهُ وَلا مغير الأحكام، (الأنعام: ١١٥).

وثمت ملحظ في الآية نختم به هذا المبحث يجدر التنبيه عليه لما فيه من بيان فضل الله وإكرامه للمرأة، وذلك في قوله: ﴿ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَةِنَّ ﴾

فإن المراد من هذه الآية تضعيف حظ الذكر على الأنثى، وقد كان صالحا أن يؤدى بمثل: للأنثى نصف حظ الذكر أو للأنثيين مثل حظ الذكر، ولكن جاء هذا التعبير للإيماء إلى أن حظ الأنثى صار في اعتبار الشرع أهم من حظ الذكر ، إذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية فصار الإسلام ينادي بحظها، وكأنه هو المقدار الذي يقدر به حظ الرجل (١).



<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٢٥٢/٣)، روح المعاني (٢١٧/٤)، التحرير والتنوير (٢٥٧/٤).

#### المبحث الخامس؛ حفظ الحقوق

حاءت آيات المواريث وما اشتملت عليه من أوامر ونواه بحفظ حقوق العباد، فبينت لكل صاحب حق حقه، حتى لا يحصل البغي ولا تضيع الحقوق، لاسيما وأن هذه الحقوق متعلقة بالمال الذي حبلت النفس على حبه والحرص عليه.

ولذلك فإن كل من له علاقة بتركة الميت فقد أمر الله بحفظ حقه ووصى بذلك.

## • المطلب الأول: حفظ حق الورثة:

وأعظم من تحفظ حقوقهم هم ورثة الميت ولذا فإن الله عز وحل لما وصى هم، تكفل حل شأنه ببيان حقهم ونصيبهم بيانا شافيا وأوجبها على مستحقيها، ونهى عن الإضرار همم وذلك في آيات سورة النساء(١).

ولذلك فإن من رام تعلم الفرائض دون الرجوع لكتاب الله فأنى له بتحصيل ذلك العلم كما روى الإمام مالك رحمه الله قال: كنت أسمع ربيعة (٢) يقول: (من تعلم الفرائض دون علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها) (٣) لأن فيها بيان حقوق الورثة.



<sup>(</sup>١) وهي الآية الحادية عشر والثانية عشر، وآخر آية في سورة النساء.

<sup>(</sup>۲) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، مفتي المدينة، وعالم الوقت، أبو عثمان،ويقال: أبو عبد الرحمن القرشي التيمي مولاهم المشهور بربيعة الرأي، من موالي آل المنكدر، روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب وكان من أئمة الاجتهاد، وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وسليمان التيمي، وسهيل بن أبي صالح وهم من أقرانه، وعن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، قال: مكث ربيعة دهرا طويلا عابدا، يصلي الليل والنهار صاحب عبادة كان ثقة كثير الحديث توفي سنة ١٣٦هـ (السير ٨٩/٦).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي (٣١/١).

وقد وصى السلف على تعلم الفرائض، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قــال: (تعلمــوا الفرائض والحج والطلاق فإنه من دينكم) (١)، وما ذاك إلا أن بتعلمها حفظ حقوق الخلق من الضياع.

وقد ورد في آيات المواريث الأمر بحفظ حق صنفين ممن لهم حق في تركة الميت إضافة إلى الورثة وهما: الدائن والموصَى له.

فقد اهتم حل وعلا بحفظ حقهما، فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى كل صاحب فرض وحقه أعقبه بقوله: ﴿ مِنْ بَعّدِ وَصِيّتِةٍ يُوصِي بِهَا أَوَّ دَيَّنٍ ﴾ [النساء: ١١]، فكرر هذا القيد أربع مرات (٢)، لاهتمامه حل وعلا بالدين والوصية.

# • المطلب الثاني: حفظ حق الدائن:

وقد أجمع العلماء على أن الدين أحق الحقوق المتعلقة بتركة الميت ثم تليها الوصية (٣). و عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي الله و قضى بالدين قبل الوصية) وأنستم تقرءون الوصية قبل الدين. (٤)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض، برقم (١١٦٩٢) (٢٠٩/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير (٢٦١/٤).

<sup>(</sup>٣) وقد نقل الإجماع الطبري في تفسيره (٢/٧٤)، والبغوي في تفسيره (٤٨٩/١)، وابن كثير (٢٢٨/٢)،

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه، كتاب الوصايا باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية، بـرقم (٢٢٦٨) وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية، والإمام أحمد في مسنده برقم (١٢٣٥) وذكره البخاري بصيغة التمريض في صحيحه، كتاب الوصايا، باب تأويل قول الله تعالى ( من بعد وصية يوصى كا أو دين )، وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض برقم (٢٩٦٧)، وقال: هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق و الحارث بن عبد الله على الطريق لذلك لم يخرجه الشيخان وقد صحت هذه الفتوى عن زيد بسن ثابت، وأخرجه الطبري في التفسير (٢/٢٤)، وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري، وقال البيهقي في السنن: امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضي الله عنه والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق (٢/٧٦)، وقال ابسن كشير عسن الخابل كان حافظا للفرائض معتنيا كما وبالحساب (٢٩/٢)، وقد حسنه الشيخ الألباني (انظر: إرواء الغليل ٢٢٩/١).

ويتبين مما سبق أن من حفظ حق صاحب الدين، أن لا يعطى صاحب ميراث إرثــه ولا صاحب وصيته حتى يستوفي الدائن حقه وإن استغرق جميع المال، وذلك لأنه الأحق هذا (١).

#### • المطلب الثالث: حفظ حق الموصى له:

وأما الموصى له فقد حفظ القرآن حقه فقدّمه على الدين في الذكر في جميع المواضع، مع أن الدّين مقدم عليه في الحكم، وقد ذكر العلماء لذلك أسبابا متقاربة، وحاصلها: ألها مظنة التفريط لألها تؤخذ بلا عوض كحال الميراث، فقد يشق على الورثة أداؤها بخلاف الدين الذي قد لزم الميت، و أن الوصية قد تكون حظ المساكين والفقراء أما الدين فحق للغريم، والغريم يطلب ماله بالقوة والسلطان، ولذلك حاء تقديمها لإظهار كمال العناية بما والاهتمام بشألها. (٢)

ومن حفظ الحقوق النهي عن الإضرار في الوصية، ففي ذلك حفظ لحق الورثة والموصى له كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى في الباب الثالث.

## • المطلب الرابع: حفظ حق الميت:

ومما يستنبط من آيات المواريث في هذا المبحث: حفظ حق الميت من غسله وتكفينه وما يتبع ذلك من مؤن، فإن الآيات التي قدمت الدين والوصية إنما قدمتهما على الميراث، ولم تدل الآيات ألهما أسبق ما يخرجان من مال الميت، وإن مما يتعلق بمال الميت مؤونة تجهيزه وتغسيله وتكفينه (٣).

وبهذا يتبين ما اشتملت عليه آيات المواريث من حفظ الحقوق والاهتمام بها.

فإذا قام المحتمع بما أمر الله فإنه سيضمن لا محالة حق أفراده، وكل يعلم حقه فلا يزيد عليه.

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٤٦/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير (٢/٤/٩)، الجامع لأحكام القرآن (١٢٣/٦)، روح المعاني (٢٢٧/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط (٢٥٩/٣).

# الفضياء الشااليث

# بنا المجتمع للسلم وصلاحه في آيات النكاح.

وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيمها.

المبحث الثاني: بناء الأسرة الصالحة.

المبحث الثالث: التكاثر والتناسل

المبحث الرابع: الطمأنينة والسكن.

المبحث الخامس: التعامل بالمعروف

المبحث السادس: التكافل الاجتماعي.

المبحث السابع: حفظ الأعراض.

المبحث الثامن: حفظ الحقوق.

المبحث التاسع: إشاعة العفة ومحاربة الرذيلة.

## المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيمها

إن من رحمة الله تعالى وفضله على الناس أن شرع لهم في دينهم ما هم محتاجون إليه ومفطورون عليه، ومن ذلك ما رغب الله به عباده من النكاح، فهي غريزة جعلها الله في بني البشر من لدن آدم عليه السلام.

وقد جاءت الآيات في كتاب الله مبينة لأحكام النكاح وحكمه وما يجب فيه من الحقوق وما يلزمه من التبعات وموضحة لهم العلاج للمشكلات الزوجية وما يتعلق بها من طلاق وظهار وفسخ وإيلاء في أتم بيان وأوضحه بما يسعد الزوجين ويصلح المجتمع.

وبين جل وعلا أن هذه الأحكام ما شرعها وما أمر بما إلا لتقام بين الناس وتطبق في المحتمعات والشعوب.

وفي هذا المبحث سأعرض إلى المواضع القرآنية التي تبين أهمية القيام بحدود الله في النكـــاح وأبوابه:

• المطلب الأول: مشروعية افتراق الزوجين عند الخشية ألا يقيما حدود الله ولو بالافتداء.

قال حل وعلا: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْتًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْلَاتْ بِدِيًّ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

في الله عز وجل الزوج في هذه الآية أن يأخذ من مال زوجته شيئا مما أعطاها، مستنكرا ذلك بعد الإفضاء وأخذ الميثاق الغليظ من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان كما قال تعالى في سورة النساء ﴿ وَإِنَّ أَرَدَتُم اسْتِبْدَالَ زَوْج مَكَاكَ زَوْج وَءَاتَيْتُم إِحْدَدُهُنَّ وَنَالُم وَ الله وَا الله وَ الله وَ

كما نهى النبي ﷺ المرأة أن تطلب الطلاق من غير حاجة وعذر فقال: ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) (١).

ثم بعد هذا النهي استثنى تبارك وتعالى حالة يجوز فيها أن تفتدي المرأة نفسها بإعطاء الزوج ما آتاها من الصداق، وما الاستثناء بعد هذا النهي إلا لأمر عظيم يُحشى وقوعه وهو ما أخبر الله عنه بقوله: ﴿ إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ ﴾.

فإذا خشيت المرأة ألا تقيم حق الله في زوجها إما بكراهيتها الشديدة له التي لا تستطيع فيها أن تطيعه بل قد تعصيه، وتمتنع إذا دعاها لحاجته، وقد تسيء خلقها معه، فحينئذ لا يصلح أن تستمر هذه الأسرة وهي لا تقيم حدود الله التي أمرها بها، لأن السزوج إذا رأى من زوجته الإعراض والنشوز فهذا يدعوه إلى التقصير في حقها ومجازاتها بسوء فعلها ولهذا جاء التعبير في الآية بــ (يَخافا) ليدل على أن الخوف من القيام بحــدود الله واقــع مــن الزوجين.

فحينئذ أباح الله للزوجة أن تفتدي نفسها بأن ترد عليه ما أصدقها إياه. (٢)

ففي هذه الآية بيان أكيد لما في إقامة حدود الله من الأهمية وأنه لا حاجة لوجود أسرة بين المسلمين لا تقوم بحقوق الله، ولذلك فإن على أهل الحل والعقد من القسضاة أو أقسارب الزوجين أن يسعوا في هذا الخلع عند حوفهم من عدم القيام بحقوق الله.

وفي الآيـــة إشـــارة إلى ذلـــك في قولـــه: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيَّا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ فالخطاب في هذه الآية للحكام ومن يتوسط بين الناس في حل مشاكلهم أو الإصلاح فيما

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في الخلع برقم (۲۲۲٦)، والترمذي في جامعه، كتساب الطلاق، باب المختلعات برقم (۱۱۸۷)، وابن ماجة في السنن، كتاب الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة برقم (۲۰۵۵)، وأحمد في المسند برقم (۲۲٤۳۳) وقال الأرناؤوط في تعليقه: حديث صحيح ورجاله ثقات رجال الصحيح. وابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح باب معاشر الزوجين برقم (۱۸٤٤)، والحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي في كتاب الطلاق برقم (۲۸۰۹) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (انظر: إرواء الغليل ۷/۰۰۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٢/٤) ، ٣٦٥)، التفسير الكبير (١١٠/٦)، الجامع لأحكام القرآن (٧٤/٤)، البحر المحيط (٣١٤/٢).

بينهم. (١) وفي قوله: ﴿ إِلَا آَن يَخَافَآ ﴾ على القراءة بالضم (يُخافا) (٢) فالخوف هنا يرجع لولي الأمر أو أهل الزوجين أو من يقوم بالإصلاح بينهما. (٣) وهذا يدل كذلك على مسؤولية المجتمع في إقامة حدود الله بينهم.

وهذا ما فعله النبي على مع ثابت بن قيس بن شماس وزوجته رضي الله عنهما، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي على فقالت: يا رسول الله ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكنى أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله على ( فتردين عليه حديقته ). قالت: نعم فردت عليه، وأمره ففارقها (٤٠).

• المطلب الثاني: ثناء الله جل وعلا لمن يقيم حدوده، وذمه للمخالف والمعرض عنها. رغب الله تبارك وتعالى وحث على إقامة حدوده التي أمر بها وذلك بالثناء على أهلها ووصفهم بالصفات الحسنة التي وعد من اتصف بها بالثواب الجزيل في الدنيا والآحرة كما ذم المخالفين لأمره ووصفهم بصفات يستحقون عليها العقاب في الدنيا والآحرة.

١. الثناء على المقيمين للحدود بوصفهم بصفة العلم.

فقد حتم الله الآيات التي بين فيها أحكام العدة والإيلاء والطلاق والرجعة والفدية في سورة البقرة بقوله: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّئُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ الْ الْبِقِرَةِ ، ٢٣٠ ].

فأخبر عز وجل أن هذه الحدود التي أنزلها مميزا فيها وفاصلا بين الحلال والحرام إنما ينتفع ها الذين يعلمون لأنهم لما علموا أنها من عند الله صدقوا بما وأدركوا ما فيها من المصالح فعملوا بمقتضاها ولذلك فقد شرفهم الله بوصف العلم وخصهم ببيان هذه الحدود دون غيرهم. (٥)



<sup>(</sup>۱) انظر: حامع البيان (٢٨/٤)، المحرر الوحيز (٢٨١/٢)، مدارك التتريل وحقائق التأويل (١٢٨/١)، الكشاف (١/ ١٣٩)، التحرير والتنوير (٤٠٨/٢). الجامع لأحكام القرآن (٧٥/٤)

<sup>(</sup>٢) قرأ بالضم في هذه الآية أبو جعفر ويعقوب وحمزة (انظر: النشر في القراءات العشر ٢٢٧/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الدر المصون (٢/ ٤٤٦، ٤٤٧)، تفسير سورة البقرة للعثيمين (١٠٨/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، برقم (٢٧٦).

<sup>(</sup>ه) انظر: جامع البيان (٩/٤ ٣٩)، البحر المحيط (٣٢٥/٢)، التحرير والتنوير (٢١/٢).

وفي الآية إشارة إلى أن الذين لا يقيمون حدود الله هم من الجاهلين، لأنهم على كثرة مسا أمروا به لا يحفظون حدود الله ولا يتعاهدونها بالعمل، وفي ذلك ذم لهم بإعراض الله تبارك وتعالى عن خطابهم وتشريفهم بهذه الأحكام، مع قيام الحجة عليهم (١).

ومن هؤلاء الجهال الذين يتخذون النكاح الذي شرعه الله حيلة للوصول إلى ما حرمه فينكحون المرأة ليحللونها إلى من طلقها، فليس ذلك من إقامة حدود الله في شيء، بل قد نحى النبي في أشد النهي عن ذلك ووصف فاعله بأقبح وصف فقال: (ألا أحبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى . يا رسول الله، قال: (هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له) (١). وذلك أنه لا يقيم شرع الله بهذا النكاح، كما قال ابن القيم رحمه الله: (فسل هذا التيس هل دخل في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ اَنْ خُلُقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ أَزُوبُهَا لِتَسَكُنُوا إليتها ويَحْعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَةً وَرَحْمَةً ﴾[المروم: ٢١ اوهل دخل في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْكِمُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِلَاكِمُ وَإِمَا يَحْمُوا أَلْاَيْمَىٰ الله مِن فَصْلِهِ الله والمحلل والمحل والمحل



<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٤٠٠/٤)، الجامع لأحكام القرآن (٩٩/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له برقم (١٩٣٦)، والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق برقم (٢٨٠٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الألباني: إسناده حسن (إرواء الغليل ٢٨٠/٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص ٣٢).

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه (ص ٢٥١)

<sup>(</sup>٥) إعلام الموقعين (ص ٥٦١).

وهذه الآية تبين أن المجتمع الذي لا يقيم حدود الله إنما هو مجتمع جاهل، وإن علموا ظاهرا من الحياة الدنيا كما قال تعالى عنهم: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَافِلُونَ

﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَافِلُونَ

﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيْدَةِ ٱلدُّنِيا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَافِلُونَ

الثناء عليهم بصفة الإيمان المستلزم للثواب، وذم المحالفين بوصفهم بالكفر المستحق للعقاب.

فحين بين الله تعالى أحكام الظهار، وفصّل في أمر الكفارة قال: ﴿ ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ ٱلِيمُ ﴿ ﴾ [المجادلة: ٤].

والتصديق بالأمر بالكفارة وإقامتها سبب لحصول الإيمان الذي وعد الله عليه بالجنة، فهذا وعد من الله وترغيب للمقيم لهذه الحدود بالجنة والنعيم.

ثم أنذر الله من أعرض عن هذه الحدود فوصفه بالكفر الذي يلزم منه العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، فالترغيب والترهيب في الآية داعيان إلى القيام بحدود الله.

والذي يرى حال المجتمعات التي أعرضت عن تطبيق حدود الله، وما هم فيه من التفكك يعلم يقينا ألهم في عذاب، وأما المجتمع الذي يطبق حدود الله فإنه ينعم بالأمن والإيمان بما يقيمه من حدود الله وفرائضه.

٣. ذم من ينتهك حدود الله بالظلم.

وهذا فيه إشعار بالذم والتحقير للمتعدي، كما أن فيه تمديد بالعقوبة، لأن الله أحبر أنه لا يحب الظالمين، وأن النار حزاء الظالمين عياذا بالله.

والخطاب في هذه الآية يشمل جميع المخاطبين رجالا كانوا أو نساءا، وكما أن هذا الظلم الذي وقع منهم يضر بغيرهم فهو راجع عليهم كذلك بالضرر والخسارة، ولـذلك فقـد أخبر الله تعالى عنهم في سورة الطلاق أن تعديهم على حدود الله ظلم للـنفس قبـل أن

يكون ظلما للغير فقال: ﴿ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ ﴿ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾

وأعظم ظلم للنفس هو بمعصية الله ومخالفة أمره، كما أن هذا الظلم يفوت عليه من المصالح المنطوية في هذه الأحكام الشيء الكثير (١).

وفي حتام هذا المبحث فإن القارئ يلاحظ أن التنبيه على إقامة الحدود إنما ذكر عند آيات العدة والطلاق والظهار ونحوها، وهذا لا يلزم منه أن باقي أحكام النكاح ليست من حدوده حل وعلا، بل هي من الحدود التي يجب إقامتها، لكن لما كانست إقامة هذه الأحكام فيها مخالفة لحظوظ النفس وشهواتها من كظم الغيظ ومخالفة شح النفس؛ ناسبت أن تذكر في مثل هذه المواطن والله تعالى أعلم



<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبير (١١١/٦)، التحرير والتنوير (٢٨/٥٠٣).

# المبحث الثاني: بناء الأسرة الصالحة

إن من الحِكَم العظيمة التي شرع الله من أحلها النكاح، أن تبنى الأسرة المكونة من الزوج والزوجة على الدين والصلاح.

فبصلاح هذه الأسرة يكون صلاح المحتمع، فالأسرة هي اللبنة الأولى للمحتمع وفي هذه الأسرة تُنَشَّأ الأجيال من البنين والبنات.

ولذلك حث الإسلام وأمر باختيار الأساس الجيد لهذه الأسرة سواء في ذلك الزوج والزوجة لما لهما من أثر مباشر على الأولاد إما في إصلاحهم أو إفسادهم، فقد وضح لنا رسول الله على أثر صلاح الأبوين أو فسادهما بقوله: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء هل تحسون فيها من حدعاء ؟) (١).

وقد وردت الآيات في كتاب الله داعية لهذه الحكمة العظيمة بأوامر ونواه وتــشريعات آخذة كل آية بزمام الأخرى لبيان ما لبناء الأسرة على الصلاح والدين من الخير العظــيم للفرد والمجتمع، وفيما يلي بيانها:

• المطلب الأول: تحريم نكاح المشركات وإنكاح المشركين.

فقد لهى الله عباده عن ذلك وبين لهم وحه النهي فقال: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَّ وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام برقم (١٢٩٢)، ومسلم في كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين برقم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ- وَيُبَيِّنُ ءَاينتِهِ- لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (اللهُ اللهُ ١١٤ عَلَيْهُمْ عَتَذَكَّرُونَ (اللهُ اللهُ ١١٤ عَلَيْهُمْ عَتَذَكَّرُونَ اللهُ اللهُ ١١٤ عَلَيْهُمْ عَتَذَكَّرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ ١٤٤ عَلَيْهُمْ عَتَدُكُمُ وَنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَتَدَا اللهُ اللهُل

فبينت الآية الكريمة أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة مشركة – غير الكتابية – (١) بأي حال، مهما شرف نسبها وكرم أصلها أو كانت ذا مال وجمال، وكذلك نهى أن تُـنكَح المسلمة لمشرك مهما كان نسيبا حسيبا.

فاشترط حل وعلا الإيمان في النكاح وأكد ذلك بأن الأمّة مهما كانت فقيرة ودميمة وكانت مؤمنة فهي خير من المشركة وإن كانت حسيبة جميلة، وكذلك العبد إن كان مؤمنا فهو خير من المشرك وإن كان ذو نسب وحسب.

القول الأول: لم ير دخول الكتابيات في عموم هذه الآية وأن المراد بمذه الآية المشركات من العرب ولذلك لم ير أن الآية دخلها تخصيص أو نسخ وذهب إلى هذا القول قتادة وسعيد بن حبير ووافقهم ابن حرير الطبري رحمه الله.

واستدلوا بما ورد من الآيات التي تفرق بين المشركين وأهل الكتاب كقوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ ﴾ [البينة: ١] فحعل أهل الكتاب من جملة الكفار و لم
يدخلهم في المشركين فدل على أن المراد بهذه الآية هن المشركات من العرب.

القول الثاني: قول من قال أن المراد في هذه الآية عام في المشركات من العرب وغيرهن من أهل الكتاب، ثم خص الكتابية بجواز نكاحها بآية المائدة وهي قوله: ﴿ اللَّيْوَمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ ...الآية ﴾ [ المائدة: ٥ ] وعلى هذا القول جمهور السلف والمفسرين كابن عباس، و مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري، و الأوزاعي، وهو الراجح لعموم الآية و دخول أهل الكتاب في اسم المشركين كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَمَتِ ٱلْمَيْهُودُ عُمْزَيْرُ اللَّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَقَالَمَتِ ٱلْمَيْهُودُ عُمْزَيْرُ التوبة: ٣٠ - ٣١ ] .

وروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهما أن الآية عامة و لم يدخلها تخصيص، وألهما لهيا عن نكاح الكتابية، ولعل النهي منهما لم يقصدا به التحريم وإنما أرادا به الكراهة وألا يعدل عن نكاح المؤمنات والله أعلم. انظر: (جامع البيان٣٦٢/٤) (أحكام القرآن للجصاص ١٥/٢، ١٦)، ( الجامع لأحكام القرآن المجمع عنها الميان ١٠٦/١). ( أضواء البيان ١٠٦/١).



<sup>(</sup>١) اختلف المفسرون في دخول الكتابية في عموم هذه الآية على قولين:

وهذا التحريم لبيان أهمية الإيمان في صلاح الأسرة واستقامتها ولذلك بين الله الحِكمة من هذا النهي فقال: ﴿ أُولَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى اَلنَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَّالَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أي أن مخالطة المشركين في أعمالهم تقود إلى النار والعياذ بالله لانعدام أصل الإيمان لديهم فليس لهم دين يدينون به فيحرم عليهم الخيانة، إضافة إلى ما لديهم من العادات الرذيلة والخرافات الشركية، فقد يحصل من المخالطة التهاون في تعاليم الإسلام والمحاراة في بعض الشركيات، إضافة إلى ما يحصل من تأثر الأبناء بما يرونه ويشاهدونه من الشرك.

ولما كان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فلا عبرة باحتمال أن يترك الكافر كفره ويدخل في الإسلام.

وهذا يبين ما لاحتماع الزوجين على الإيمان من صلاح للأسرة وتنشئة أبنائها على الدين وفضائل الأحلاق، الأمر الذي يقود إلى الجنة والمغفرة بإذنه عز وحل. (١)

ولما كان هذا النهي عند إرادة النكاح فقد أمر الله من دخل في الإسلام وزوجته لا تـزال على الكفر فـلا على الكفر فـلا على الكفر فـلا تعلى الكفر بفسخ نكاحها، وكذلك الزوجة إذا أسلمت وزوجها مازال على الكفر فـلا تحل له ولا يحل لها فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَثُ مُهَجِرَتِ فَامَتَحِنُوهُنَّ أَلَيْ اللّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اللّهُ أَكْفاً لِللهُ مُنَّ حِلًا هُمْ وَلا هُمْ يَجِلُونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا اللّهُ أَعْلَمُ مَا يَعْمُ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا عَالَيْتُمُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَلا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الكَوَافِر وَسَّعَلُواْ مَا أَنفَقَنُمُ وَلَيْسَالُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ مُكُمُ اللّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللّهُ عَلَيْمُ مَكُمُ اللّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَا المتحنه اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ مَكُمُ اللّهِ يَعَكُمُ اللّهَ يَعَكُمُ اللّهَ يَعَكُمُ اللّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَكُمُ اللّهِ يَعَلَمُ مُ اللّهُ عَلَيْمُ مَكُمُ اللّهَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُولُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

فإنه لما كان صلح الحديبية كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي الله أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وحليت بيننا وبينه، فكاتبه النبي الله على ذلك فرد يومئذ أبا حندل(٢) إلى أبيه سهيل بن عمرو و لم يأته أحد من الرحال إلا رده في تلك

<sup>(</sup>۲) أبو حندل ابن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر العامري القرشي، واسمه العاص، كان من حيار الصحابة توفي شهيدا في طاعون عمواس بالأردن ١٨هـ (السير ١٩٢/١) (أسد الغابة ٥/٤٠).



<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٤/ ٣٧٠، ٣٧١)، نظم الدرر (٢٠/١)، روح المعاني (٢٠/٢).

المدة وإن كان مسلما، وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يومئذ وهي عاتق<sup>(۱)</sup> فجاء أهلها يسسألون النبي على أن يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَنجِرَتِ فَأَمَّ حِثُوهُنَّ ٱللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَ أَن .... إلى قوله ....وَلا هُمْ يَجِلُونَ هُنُ أَلَهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَ أَن .... إلى قوله ....وَلا هُمْ يَجِلُونَ هُنُ أَللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَ أَن .... إلى قوله ....وَلا هُمْ يَجِلُونَ هُنُ أَللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَ أَن .... إلى قوله ....وَلا هُمْ يَجِلُونَ هُنُ أَللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فنهى الله تبارك وتعالى عن رد المؤمنات المهاجرات إلى الكفار بعد التثبت من أن الهجرة للمدينة إنما كانت رغبة في الإسلام، وبين أن العلة في ذلك هو اختلاف الدين وأن التفريق بين المرأة وزوجها بسبب إسلامها وبقائه على الكفر فقال: ﴿ لَاهُنَّ حِلُّ لَهُمْ مَكِلُونَ لَمُنَّ لَكُ اللهُ مؤمنة لكافر ولا نكاح مؤمن لمشركة.

ثم أمر الله المؤمنين بفراق زوجاهم إذا بقين على الكفر فقال: ﴿ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ ﴾ ولما نزلت هذه الآية طلّق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين له كانتا على الشرك (٣). فهذه الآيات تؤكد أن الكفر مانع من صلاح الأسرة، وأن الحياة الزوجية لا تؤسس على الإيمان بالله إن كان أحد الزوجين كافرا وذلك لأن الزوجين هما ركنا هذه الأسرة فكيف يكون أحد الركنين فاسدا ؟

أما ما خصه الله من جواز نكاح الكتابية مع كولها كافرة، ومنع الكتابي مسن النكاح بالمسلملة في قولسه: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئْبَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَكُمُ وَلَعَامُكُمْ حِلُ لَكُمُ وَالْمَاعُ اللَّهِ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا عَاتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ لَمُ مُ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَن يَكُفُر بِاللَّهِ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا عَالمَهُ وَهُو فِي اللَّهُ عَمَلُهُ وَهُو فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمُن يَكُفُر بِاللَّهِ مِن فَقَد حَبِط عَمَلُهُ وَهُو فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن

<sup>(</sup>١) أي: استحقت التزويج. انظر: (الفائق في غريب الحديث والأثر ٢٨٣/١)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، برقم (٢٥٦٤)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، برقم (٣) (٣) ...

فذلك أن أهل الكتاب يجمع بينهم وبين المسلمين اعتقاد وجود الله وانفراده بالخلق والإيمان بالأنبياء ويفرق بيننا وبين النصارى الاعتقاد ببنوة عيسى والإيمان بمحمد ويش ويفرق بيننا وبين اليهود الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديق عيسى ، فأباح الله تعالى للمسلم أن يتزوج الكتابية ولم يبح تزوج المسلمة من الكتابي اعتداداً بقوة تأثير الرجل على امرأته فالمسلم يؤمن بأنبياء الكتابية وبصحة دينها قبل النسخ فيوشك أن يكون ذلك حالباً إياها إلى الإسلام ، لأنها أضعف منه حانباً وأما الكافر فهو لا يؤمن بدين المسلمة ولا برسولها فيوشك أن يردها عن دينها (1).

والظاهر من قوله تعالى في الآية ﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ ﴾ أنها الحُرَّة العفيفة (٢). فلا يجوز للمسلم أن ينكح الإماء الكتابيات أو المومسات منهن فيحتمع فيها الكفر والبغي أو الكفر والرق، أو جميع هذه الصفات وبذلك يتخلل الفساد إلى الأسرة إما بسسبب الفحور ونقص الدين أو بسبب الرق الذي يلحق الأولاد.

ومع ذلك كله فإن المسلم إذا خشي على ولده الكفر من هذا النكاح فلا ينبغي له أن يقدم عليه، ولذلك فقد كره عمر رضي الله عنه نكاح الكتابيات وخشي أن يزهد الناس في المسلمات أو تنكح المومسات منهن أو لغير ذلك من المعاني (٣).

وقد سئل الحسن عن زواج الكتابية فقال: (ما له ولأهــل الكتــاب، وقــد أكثــر الله المسلمات! فإن كان لا بد فاعلا فليعمد إليها حَصانًا غير مسافحة). قال الرحــل: ومــا المسافحة؟ قال: (هي التي إذا لَمَح الرحل، إليها بعينه اتّبعته) (1).

وهذا كله من حرص الإسلام على بناء الأسرة الصالحة دينيا ودنيويا.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٣٦٣/٢).

<sup>(</sup>٢) وهذا القول هو الراجح وعليه جمهور المفسرين في هذه الآية. انظر: تفسير القرآن العظيم (٤٢/٣) أضواء البيان (١١٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: حامع البيان (٩/٩٥)، (٣٦٧/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في التفسير وقد صححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للطبري (٩١/٩).

• المطلب الثاني: اشتراط اختيار الزوج الصالح البعيد عن الفواحش والفجور رجلا كان أو امرأة (١).

فاشترط حل وعلا أن يكون الزوج محصنا أي عفيفا، كما أنه يجب عليه ألا يكون ممسن يغشى الفحور والفواحش علانية أو ممن يتخذ العشيقات والبغايا سرا فيغشاها دون غيرها. وكذلك الزوجة فإنه يشترط ألا تكون ممن تجاهر بالزنا وألا تكون عشيقة لرجل في السر فإنه لا يجوز النكاح بها، وقد قال تعالى: ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ (٢) ﴿ ١٤ النور: ١٣.

<sup>(</sup>۱) وهذا هو مذهب الحنابلة انظر: (المغني ٥٦١/٩) ورجحه ابن كثير في التفسير (٤٣/٣)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

<sup>(</sup>۲) اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بهذه الآية وسبب الخلاف في ذلك: معنى النكاح في قوله (لا يسنكح إلا زانية) هل هو التزوج أو الوطء وأن التحريم راجع إلى الزنا ؟ وهل المراد بصدر الآية التشريع أم أن صدر الآيسة ممهد لآخرها وهو تحريم نكاح الزاني أو الزانية؟ فمن ذهب إلى أن النكاح بمعنى الزواج: ابن عباس من طريس عطاء ومجاهد وعطاء وسعيد بن المسيب، ومن ذهب إلى أن معنى النكاح الوطء:عكرمة وسعيد بن جبير وابسن عباس من طريق ابن أبي طلحة وكل له وجه فيما ذهب إليه لاشتراك لفظ النكاح في الوطء والزواج، وقد سرت على قول من قال أن المراد بالآية تحريم نكاح الزاني والزانية لورود سبب التزول لهذه الآية ولدلالة آية النسساء على قول من قال أن المراد بالآية تحريم نكاح الزاني والزانية لورود سبب التزول لهذه الآية ولدلالة آية النسساء (٢٤) والمائدة (٥) وأن أقل ما يفسر به الإحصان هو العفة وما بعده مكمل له، وهناك قول ثالث بسأن الآيسة نسخت بقوله: ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْآيَكَعَىٰ مِنكُمْ ﴾ والله أعلم للاستزادة: انظر (جامع البيان ١٩١/ ٩٠ - ١٠١) (أضواء البيان (مجموع الفتاوى ١٥/١٥ - ١٥٦) (زاد المعاد ٥/١٥) (التحرير والتنوير ١٥٣/١٨ - ١٥٥) (أضواء البيان

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال: فحئت إلى السنبي فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا ؟ قال: فسكت عسني فترلست ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ فقرأ علسي رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال: لا تنكحها (۱).

فدل سبب الترول على تحريم نكاح الزانية.

فمن هذه حالهم لا يجوز ولا يصح تزويج الرجال منهم أو تزوج النساء منهن لما في ذلك من نقض دعائم الأسرة الصالحة وفسادها من حيانة الزوج لزوجته، وتسلطه عليها وهمي حرة عفيفة كما أن فساد حلقه وذهاب غيرته قد يؤدي إلى فساد الزوجة.

وكذلك الزانية فإنها تفسد على الزوج فراشه وتنقض دعائم بيته. (٢)

أما إذا تاب الزوج وأقلع عن هذه المعاصي وصدق في توبته فلا بأس حينئذ من تزويجه (٣). وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (لقد هممت أن لا أدع أحداً أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج مُحْصنة) فقال له أبي بن كعب: (يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك، وقد يقبل منه إذا تاب) (٤).

وهذا ما فعله الفاروق رضي الله عنه حينما أتاه رجل فقال: إن ابنةً لي كانت وُئِدت في الجاهلية، فاستخرجتها قبل أن تموت، فأدركت الإسلام، فلما أسلمت أصابت حدًّا من

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في السنن، كتاب النكاح، باب في قوله تعالى: (الزاني لا يسنكح إلا زانيسة) بسرقم (٢٠٥١) والترمذي في جامعه كتاب التفسير، باب سورة النور برقم (٣١٧٧) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح برقم (٢٧٠١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهبي، وحسنه الشيخ الألباني (انظر: إرواء الغليل ٢٩٦٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: محموع الفتاوي (۲/۱۵). التحرير والتنوير (۱۵۳/۱۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان ( ٩٠/٩ ٥)، تفسير القرآن العظيم (٤٣/٣).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٩/٤٨٥).

حدود الله، فعمدَت إلى الشفرة لتذبح بما نفسها، فأدركتها وقد قطعَت بعض أوداجها فداويتها حتى برئت، ثم إنها أقبلت بتوبة حسنة، فهي تخطب إلَيّ يا أمير المؤمنين، فأخبرُ من شأنها بالذي كان؟

فقال عمر: أتخبر بشأنها؟ تعمد إلى ما ستره الله فتبديه! والله لئن أخبرت بشأنها أحدًا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة (١). فلما أحدثت توبة صادقة حكم لها عمر رضى الله عنه أن تنكح نكاح العفيفة.

ومع التحذير الشديد في القرآن من تزويج أهل الفحش والفحور فقد جاءت السنة المطهرة بالترغيب في تزويج أهل الدين والخلق، فقد قال رسول الله على: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد) قالوا يا رسول الله! وإن كان فيه ؟ قال: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه) ثلاث مرات (٢).

فتأمل تحذير النبي على من عدم تزويج أهل الديانة والخلق بحصول الفساد في الأرض والفتنة وذلك لأن في رد هؤلاء لأجل انتظار أصحاب المال والحسب والجمال تعطيل لمصلحة الزوج وإبقاء للنساء في البيوت وهما أسس بناء الأسرة فإذا حصل هذا كثر الافتتان وحشي وقوع الزنا (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره من عدة طرق متقاربة في اللفظ (٥٨٤/٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي من حديث أبي حاتم المزني، كتاب النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه برقم (۱۰۵۸) وقال: هذا حديث حسن غريب و أبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، ورواه من طريق أبي هريرة بسند منقطع (۱۰۸٤)، ورواه ابن ماجة، كتاب النكاح باب الأكفاء برقم (۱۹۲۷)، والحاكم في المستدرك، كتاب النكاح (۲۲۹۵) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، وحسنه الشيخ الألباني (انظر: إرواء الغليل ۲۸۸۲)

<sup>(</sup>٣) انظر: تحفة الأحوذي (١٧٣/٤).

وكذلك حث عليه الصلاة والسلام الرجال على نكاح ذوات الدين فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: (تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) (١).

فهذان الحديثان فيهما دلالة أن بناء الأسرة على الدين بقاء لها من التفكك أو الطلاق وذلك لأن الزوج والزوجة صحبتهما تطول فإذا كان الاختيار للمال والجمال فإنها أعراض سرعان ما تزول وبعد ذلك يحصل الشقاق والخلاف بين الزوجين (٢).

## • المطلب الثالث: التضييق في نكاح الإماء.

والآية تدل على منع تزوج الإماء إلا بالشروط التي ذكرها الله في هذه الآية وهي:

- أ- عدم استطاعة الطول: والطول في الآية بمعنى الغنى والمال، فمن لم يجد مالا لنكاح الحرة فإنه يعدل إلى نكاح الأمة.
- ب- أن تكون الأمة مؤمنة كما نصت الآية الكريمة ﴿ مِن فَنَيَــٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ﴾ أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات التي يملكها المؤمنون.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين برقم (٤٨٠٢)، ومسلم كتـــاب الرضـــاع، بـــاب استحباب نكاح ذات الدين برقم (٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (١٦٩/٩).

ج- أن تنكح بإذن سيدها ويدفع لها المهر وذلك في قوله: ﴿ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّ

د- أن تكون الأمة عفيفة طاهرة لم تغش فاحشة في السر أو في العلن كما قال تعالى في الآية: ﴿ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخُدَانً ﴾ (١).

وإذا تأملت في هذه الشروط وأن الله منع من زواج الأمة إلا عند عدم المقدرة وحوف الوقوع في المعاصي علمت أن الحكمة من ذلك: ما يتطرق للأسرة من نقص وذلك أن أبناء الرجل سيلحقهم الرق لأن كل ذات رحم فولدها بمترلتها، ولذلك فأن الأكمل لصلاح الأسرة ألا يتسبب الرجل في استرقاق أولاده. ولذلك حث الله على الصبر في آخر الآية فقال: ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾. (٢)

ولما كان الاسترقاق نقصا يلحق الأبناء اشترط الله أن تكون الأمة مؤمنة، ولذلك لا يجوز نكاح الأمة الكافرة كتابية كانت أو غيرها فيحتمع على الأبناء نقصان وذلك مؤثر في بناء أسرة صالحة.

ثم إن في إباحة النكاح بهذه الشروط حكمة أحرى في بناء الأسرة وهي أنه وإن كان رق الولد مؤثرا في الأسرة فإن فيه سدا لذريعة الزنا خصوصا إذا خاف الرجل العنت والوقوع في الحرام، ولا شك أن هذه الفاحشة مفسدة للأسرة ومدمرة لها وهذا أعظم وأشد من استرقاق الأولاد ولذلك فإن الله اشترط في الإماء أن يكنَّ عفيفات حتى لا يحصل للأسرة الرق وفساد الفراش (٣).

ومما سبق يتبين أهمية الأسرة في الإسلام وأن صلاحها بصلاح الزوجين لأن بــصلاحهما صلاح الذرية، وبذلك يصلح المجتمع، لأنهم سيقيمون شرع الله وسيعمرون أوطاهم بمــا ينفعهم في الدنيا والآخرة، ويجاهدون في سبيل الله ويدافعون عن أرضهم وبلادهم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢٦٠/٢، ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان (١١١/٤).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى (١٥/١٨).

### المبحث الثالث: التكاثر والتناسل

من الحكم العظيمة التي شرع من أجلها النكاح: التكاثر والتناسل.

والمراد بذلك: تكاثر الجنس البشري بالطريق الذي أباحه الله حل وعـــلا وحفظُــه مــن التعطيل والانقطاع. (١)

وكان من المفاسد التي عوقب بها قوم لوط قطعهم السبيل في قول تعالى: ﴿ وَتَقَطَّعُونَ السَّكِيلَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩] أي: قطع النسل والعدول عن النساء إلى الرجال، على أحد أوجه التفسير في الآية (٢).

ولذلك كان حفظ النسل من الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها، وشرع لأحله النكاح، كما قال تعالى: ﴿ فَٱلْكُنَ بَشِرُوهُنَ وَٱبْتَعُوا مَا كَتَبَ ٱللّهُ لَكُمْ ۚ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. أي: ما كتب الله لكم من الولد، وهذا يدل أن النكاح يتحرى به طلب النسل الذي يكون سببا لبقاء النوع البشري. (٣)

• المطلب الأول: التكاثر والتناسل عن طريق النكاح سنة الله في الكون.

ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَاكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا وَجُهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾ [النساء: ١].

وهذه الآية العظيمة فيها إشارة إلى بداية تكاثر بني آدم وإلى سنة الله الكونية في ذلك، وألها الطريقة الشرعية التي أباحها الله للحلق، إلها الفطرة التي فطرها الله في آدم وحواء عليهما

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٦٦٠/١١)، مقاصد الشريعة لليوبي (ص ٢٤٨)

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم التتريل (٤٦٨/٣)، الجامع لأحكام القرآن (٣٥٨/١٦)، وعزاه القرطبي لوهب بن منبه، ثم قال: ولعل الجميع كان فيهم فكانوا يقطعون الطريق لاخذ الاموال والفاحشة، ويستغنون عن النساء بذلك.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٤٩٨/٣)، بصائر ذوي التمييز (٣٣٣/٤).

السلام وبهذا يحصل التكاثر في الجنس البشري شيئا فشيئا على ما قضى الله وقدر، ولو شاء الله عز وجل لخلق رجالا كثر ونساءً كثيرات، وإنما يبدأ التكاثر شيئا فشيئا بأحكم نظام وأحسن تكوين.

وهكذا بث الله من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساءً، وبثهم في أقطار العالم على اخــتلاف أجناسهم وألواهم يخلف بعضهم بعضا في هذه المعمورة، ويعمرونها، إذا مضى حيل خلفه جيل آخر حتى يرث الله الأرض ومن عليها (١).

وقد ساق الله هذه الحكمة العظيمة في مساق الامتنان على عباده وأن جحودها كفر فبين أنه جعل لنا من أنفسنا أزواجا وجعل عن طريق ذلك الــزواج البــنين وهــم أولاد الصلب وجعل من هؤلاء الأولاد الأحفاد أي أبناء الأبناء (١) وهكذا يتكاثرون ويتناسلون فقـــــال: ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطّيّبَدَتِ أَفَياً لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ الله النحل: ٧٧].

وقــــــال : ﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَجًا يَذْرَوُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَحَى مُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهِ ﴾ [الشورى: ١١].

والمعنى يخلقكم ويبثكم وينشركم حيلا بعد حيل ولذا فإن التعبير بالمضارع يدل على أنه حلى وعلا لا يزال يكثركم ولذلك حعل التزاوج بين الذكور والإناث (٣).

وفي قوله تعالى في آية النحل: ﴿ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِبَنَتِ ﴾ وشمول الضمير للبشر والأنعام في قوله: ﴿ يَذْرَؤُكُمْ فِيدًا ﴾ إشارة إلى حفظ النسل، لأنه جل وعلا لما خلق البشر وجعل لهم

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>۲) وهذا هو ظاهر سياق الآية وهو ما رجحه ابن العربي في أحكامه (۱۱۲۲۳) والقرطبي في جامعه (۱۲/ ۸، ۴۸)، وابن عاشور في التفسير (۲۱۸/۱۶) والشنقيطي في الأضواء (۱۷۱/۲)، وذهب الطبري إلى شمول الآية لأولاد الأولاد والأختان والخدم (۲۰۸/۱۷)، وتبعه أبو حيان (٥/٥٥)، ووجه ابن كثير ما ذهب إليه الطبري فقال: وأما من جعل الحَفَدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوبُكُمْ كُونُ أَنفُسِكُمْ أَزُوبُكُمْ كُونُ أَنفُسِكُمْ أَرُوبُكُمْ كُونُ اللَّهُ وَعِعل لكم الأزواج والأولاد (٥٨٧/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: روح المعاني (٢٩/٢٩).

ما يكثر نسلهم عن طريق النكاح، جعل لهم من الطيبات والأنعام ما يقتاتون به ويحفظون به هذا النسل من الهلاك.

ويبين الله تعالى حكمته وقدرته في تنويع هذا النسسل وتنظيمه في قوله: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَنْكُورَ اللهُ الْمَا يَشَاءُ إِنَكُ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهُ اللهُ الله جلت حكمته أن يهب لمن شاء من حلقه إناثا فكل ما حملت زوجت تلد أنثى، ويهب لمن شاء من خلقه ذكورا فقط.

فسوى الله بين الذكر والأنثى في كونهما هبة من الله وقدم الأنثى في الذكر لأنهـــن أكثـــر وهن يحصل تكثير النسل، ولما ترسب في أذهان الكثير أن الأنثى شؤم علـــى أهلــها ممـــا يجعلهم يئدونها، فبين الله تعالى أن الأنثى والذكر هبة منه حل شأنه (١).

ومن الناس من يجمع الله له بين الذكور والإناث إما مجتمعَيْن في بطن واحدة أو متفرقَين فتلد زوجته مرة ذكرا ومرة أنثى، ومنهم من يجعله حل شأنه عقيما لا ينجب.

ثم حتم الآية سبحانه وتعالى ببيان حكمته وعلمه في تنظيم التكاثر بهذه الطريقة فقال:

﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَهُو عَلَيم بِالأسبابِ والقُوى والمؤثرات التي وضعها في العوالم وبتوافق آثار بعضها وتخالف بعض ، وكيف تتكون الكائنات على نحو ما قُدِّر لها من الأوضاع ، وكيف تتظاهر فتأتي الآثار على نسق واحد ، وتتمانع فينقص تأثير بعضها في آثاره بسبب ممانعة مؤثرات أخرى ، وكل ذلك من مظاهر علمه تعالى في أصل التكوين العالمي ومظاهر قدرته في الجري على وفاق علمه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: أنوار التتريل وأسرار التأويل للبيضاوي (ص ٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ( ١٣٩/٢٥).

# • المطلب الثاني: الرد على دعاة تحديد النسل.

وإذا تأمل المتأمل فيما سبق من الآيات يجدها تتضمن ثلاثة أمور تضمن تكـــثير النـــسل والحفاظ عليه:

الأول: الحث على الزواج وإباحة التعدد وأن به ينشر الله الخلق ويكثرهم في أرجاء البلاد. الثاني: ضمان الرزق الذي به بقاء النسل.

الثالث: تنويع الجنس البشري من الذكور والإناث وبذلك يحصل التزاوج والتكاثر.

فبالإيمان بهذه الأمور الثلاثة والعمل على تحقيقها تضمن المحتمعات الفلاح والاستقرار في كافة المحالات الدنيوية والفوز بالأجر في الآخرة.

وعلى العكس من ذلك فإنك تجد من يوصي بنقيض ما وصى به القرآن. بل تجــد مــن يوصي بتأخير الزواج إلى سن محدد، ويوصي بتحديد النسل لعــلاج اقتــصاد بلــدالهم وأوطالهم.

وقد فنّد القرآن دعواهم ورد عليهم في هذه الأمور الثلاثة.

- ففي القضية الأولى: حث على الزواج ووعد عليه بالغنى فقال تعالى: ﴿ وَأَنكِحُواْ
   ٱلْأَيْنَمَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِحَمُ إِن يَكُونُواْ فَقَراء يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِةٍ وَٱللَّهُ
   وَاسِعُ عَمَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ النور: ٣٢).
- وفي القضية الثانية: لهى عن قتل الأولاد مع حصول الفقر أو حسشية حسصوله. فقال عند حسصول الفقر . ﴿ وَلَا تَقَنُّ لُوا أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَاقٍ مَنْ أَرْدُقُكُمْ وَلَا تَقَنُّ لُوا أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَاقٍ مَنْ أَرْدُقُكُمْ وَلَا يَقَنُّ لُوا أَوْلاد بعدهم إذ وَإِيّنَاهُمْ ﴾ الانعام: ١٥١ فوعد برزق الآباء أولا لفقرهم ثم رزق الأولاد بعدهم إذ لزمتهم مؤونتهم.

<sup>(</sup>١) وهو ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية، انظر: جامع البيان (١٦٦/١٩).

وقال عند حشية حصول الفقر: ﴿ وَلَا نَقْنُلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ مِّنَ نَرَزُفَهُمْ وَإِيَّاكُو ۚ إِنَّ قَلْمُ خَشْيَةَ إِمْلَقِ مِّنَ نَرَزُفَهُمْ وَإِيَّاكُو ۚ إِنَّ فَلَا مَا عَنْدَ مِن يَخْشَى حصول الفقر بسببه وهم الأولاد، ثم وعد برزقهم فقدم في كل موضع ما يقتضيه المقام (۱). ففي الآيتين إزالة لأدني شبهة تعرض في هذه القضية.

قال قتادة رحمه الله: (وهذا صنيع مشركي العرب، أخبرهم الله تعالى بخبث صنيعهم فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له، وقضاء الله خير من قصفاء المرء لنفسه، ولعمري ما يدري أنه خير، لرُب حارية خير لأهلها من غلام. وإنما أخبركم الله بصنيعهم لتحتنبوه وتنتهوا عنه، وكان أحدهم يغذو كلبه ويئد ابنته) (٣).

وقال تعالى مهددا من هذا الفعلة الجاهلية ومتوعدا لـصاحبها بالعقـاب: ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ,دَةُ لَا سَيِلَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ,دَةُ لَا سَيِلَتَ ﴿ وَإِذَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّالَّ ال

وهكذا دحض القرآن الكريم هذه الشبه وردها على أصحابها.

<sup>(</sup>١) انظر: درة التتريل وغرة التأويل للاسكافي(ص ٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقاصد الشريعة ومكارمها للفاسي (ص ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في التفسير (٢٢٨/١٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٣٣٣/٨).

وإن الناظر في واقع المجتمعات والدول التي ألزمت شعوبها بتحديد النسل لمعالجة الاقتصاد والإسكان، ليرى بجلاء ما ذاقته من ويلات لمحالفتها أمر ربها وطبيعته في الكون حيث أدى ذلك إلى كثرة الرحال وقلة النساء في مجتمعهم، وهي أحد تلك المصائب التي ألمست هم وأوحدت لديهم اضطرابا في نمو مجتمعهم، وذلك أنهم يستبقون الذكور ويئدون الإناث.

وبذلك يرى العبد قدرة الله وعلمه وحكمته في قولـــه: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَكُمَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اللّ يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ اللَّهُ وَيُرَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَتُمَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ, عَلِيمُ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُمْ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا اللّ

وأختم هذا المبحث بما وصى به على حيث قال: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم) (١).

ومن ذلك ما وصى به ﷺ من نكاح الأبكار وذكر من أسباب نكاحهن ( أنهـــن أنتـــق أرحاما ) أي أكثر أولادا (٢٠).

وهذا يبين ما في النكاح من حكمة تكثير النسل وحفظه وفي ذلك صلاح المجتمع (٣)



<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (۱۲۶۳۵)، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب من تزوج الولود برقم (۲۰۵۰)، وابن حبان في صحيحه كتاب النكاح برقم (۲۰۸۸)، والحاكم في المستدرك كتاب النكاح برقم (۲۰۸۰) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (انظر: إرواء الغليل ۱۹۵/۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجة في السنن في كتاب النكاح، باب تزويج الأبكار برقم (١٨٦١)، والطبراني في الكبير (٢) أخرجه ابن ماجة في السنن في كتاب النكاح، باب السنحباب الترويج بالأبكار (١٤٠/١٧) برقم (٣٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب استحباب الترويج بالأبكار (٨١/٧) برقم (١٣٢٥١)، وحسنه الألباني (انظر: السلسلة السصحيحة ١٩٢/٢). وانظر: فيض القدير (٢٤١/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: حجة الله البالغة (٩٦٢/٢)

# المبحث الرابع: الطمأنينة والسكن

الطمأنينة والسكن من الحكم العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في النكاح، فقال تعالى: ﴿ هُو اللَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ الأعراف: ١٨٩ بل جعلها من الآيات الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته، فقال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزْوَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِيَقَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَنتِ لَيْنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

فبينت الآيتان أنه جعل الزوجة، حتى يسكن الرجل إليها ويطمئن (١). ولهذه الحكمة آثار عظيمة تعود على المجتمع بالصلاح والاستقرار وهي كالتالي:

## • المطلب الأول: حصول المودة والرحمة بين الزوجين:

كما قال تعالى في سورة الروم: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّودَّةً وَرَحْمَةً ﴾.

فأخبر تعالى أنه جعل بين الزوجين المودة والرحمة، وهما آصرتان عظيمتان لا تجتمعان بمثل النكاح ولذا عبر الله تعالى في الآية لفظ (أزواجا) و لم يقل (إناثا)، لأن المودة والرحمــة إن كانت بغير نكاح فهي ناقصة زائلة كما قال النبي على : ( لم ير للمتحابين مثل النكاح) (٢) فبالمودة يكون الحب بين الزوجين وما ينتج عن ذلك من الإلف وتقارب الأرواح والقلوب والأنس بالنظر والملاعبة، ولذا لا يكون الأنس بالإكراه وإنما بالحب والمودة.

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير (٢١١/٩)، فتح القدير (٢٧٤/٢)، روح المعاني (١٣٨/٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجة في سننه عن ابن عباس، كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح بسرقم (١٨٤٧)، والطيراني في المعجم الكبير برقم (١٠٨٥) (١٠/١١)، والبيهقي في السنن الكبرى مرسلا، كتاب النكاح باب الرغبة في النكاح برقم (١٣٢٣٠) (٧٨/٧)، قال في كتر العمال: إسناده صحيح ورجاله ثقات (٢٧٨/١٦)، وصححه الشيخ الألباني. (انظر: السلسلة الصحيحة ١٩٦/٢).

وبالرحمة يكون العطف والشفقة الحاصلة بين الزوجين وبما ينفق الــزوج علـــى زوجتــه ويراعي ضعفها، ويخشى أن يصيبها أذى، وبما تراعي الزوجة حال زوجها فلا تطلب منه فوق ما يطيق وهكذا تنتظم حياة الأسرة.

- ومن المودة والمحبة والرحمة ما يحصل من قضاء اللذة والوطر بين الزوجين، كما ورد في تفسير الآية.

وفي هذا المعنى صلاح للمحتع من الوقوع في الحرام، فإن الزوج إذا قويت شهوته أو رأى ما يثير غريزته فإن إتيانه أهله يطفئ شهوته، فتسلم المحتمعات من الفواحش.

ومما يشير إلى هذا المعنى التفريع بالفاء في قوله: ( فلما تغشاها) بعد ذكر السكن إلى الزوجة في آية الأعراف ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّمْهَا ... ﴾ الآية (١). أي الآية أف لَمَّا تَغَشَّمْها ... ﴾ الآية (١). أي أن من السكن إتيان الرحل أهله، وقد بين النبي على هذا المعنى فعن حابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي على رأى امرأة فأتى امرأته زينب فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال: ( إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه ) (١).

فأرشد النبي ﷺ أن الرجل إذا واقع حليلته فإن في ذلك سكنا لنفسه، وجمعا لقلبه ودفعا لوسوسة الشيطان الرحيم (٣).

ولما كان في حصول المودة والرحمة الأمن والاستقرار وحفظ المجتمع من الحرام، كان أحب شيء إلى الشيطان التفريق بين الرجل وزوجه حتى يتوصل كل منهما إلى قضاء شهوته بالحرام (أ)، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجئ أحدهم فيقول فعلت عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجئ أحدهم فيقول فعلت

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير (٣٩/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يــأتي امرأتـــه أو جاريتـــه فيواقعها برقم ( ١٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: فيض القدير (٣٨٩/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة المحبين ( ص ٢١٨).

كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجئ أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت) (١).

#### المطلب الثاني: اطمئنان البيوت.

من آثار السكن الذي يحصل بين الزوجين الطمأنينة والهدوء والسكينة الذي يضمن الأمن الأسري في المترل، ويتحقق بذلك أمران:

الأول: كون البيت المطمئن بيئة صالحة لتربية الأولاد، وتأهيلهم لحمل الأمانة ونفع الأمة بعيدا عن أجواء الشقاق والخصومة، وبهذا يحصل التوازن والاستقرار في الأولاد.

أما إن كان البيت مكانا للتراع والخلاف، فهذا تكدير لجو الأسرة ومخالفة لمقصد السكن الذي ذكره الله تعالى في كتابه (٢).

الثاني: أنه إذا حصل السكن واطمئن كل واحد لصاحبه فهذا هو المكان المناسب الذي يمكن أن تفضى فيه الأسرار وتحفظ فلا تخرج، فإن الإنسان بحاجة إلى من يفضي إليه وبحاجة إلى من يكتم عنه سره.وقد قال تعالى عن الزوجين: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِمَا واحد منكم ستر لصاحبه (٣).

وفي إفشاء هذه الأسرار نقض لدعائم الأسرة، ونزع للثقة التي تزرع الــشكوك وتزيــل الاطمئنان من النفوس، ولذلك فقد ذم النبي على من يفعل ذلك فقال: (إن من أشر النــاس عند الله مترلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها) (1). وهذا من الوعيد الشديد الذي حذر منه المصطفى على لما ينتج عنه من المفاسد العظيمة

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا برقم (۲۸۱۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: في ظلال القرآن (١٤١٢/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: حجة الله البالغة (٩٩٣/٢)، جامع البيان (٩٩٢/٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري، كتاب النكاح باب تحريم إفشاء سر المرأة، برقم (١٤٣٧).

والنهي في هذا الحديث يشمل المرأة كذلك فلا يجوز لها إفشاء سر زوجها للناس فـذلك أحفظ للزوجين وأسكن لهما (١).

## • المطلب الثالث: الترويح عن النفس وتجديد الهمة.

إن النفس كثيرة التقلب وقد يصيبها ما يكدر صفوها، أو ما يضايقها خصوصا مع كثرة المشغلات، ومخالطة كثير من الناس على اختلاف طباعهم وأخلاقهم، أو ما يحصل مسن الخطوب والحوادث التي تكدر الصفو، فإذا وجد الزوج صدرا رحبا يبث له شكواه ويهدئ من روعه ففي ذلك الاطمئنان والسكون، وتجديد النشاط وبعث الهمة في النفس فيخرج الزوج بعد ذلك للمجتمع فاعلا متفاعلا قد استراح قلبه وزال همه وكربه(٢). وهكذا كان النبي على مع زوجاته أمهات المؤمنين، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث بدء الوحي حين رجع النبي في من الغار يرجف فؤاده دخل على خديجة رضي الله عنها فقال: ( زملوني زملوني )، فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لحديجة وأخبرها الخبر: ( لقد خشيت على نفسي ) . فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق (٢). وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وما زالت به رضي الله عنها حتى ذهب عنه ما

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله على يختلف إلى ثلمة في الحندق يحرسها حتى إذا آذاه البرد جاءي فأدفأته في حضني ، فإذا دفئ خرج إلى تلك الثلمة يحرسها ويقول: (ما أخشى أن يؤتى الناس إلا منها) فبينا رسول الله على في حضني قد دفئ وهو يقول: (ليت رجلا صالحا يحرسني) قالت: إلى أن سمعت صوت السلاح وقعقعة الحديد

<sup>(</sup>١) انظر: فيض القدير (٥٣٨/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: إحياء علوم الدين (٣٩/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ بسرقم (٣) ومــسلم في كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ برقم ( ١٦٠).

وهذا يدل على أثر السكون إلى الزوجة الصالحة وماله من أثر في تبليغ الدين والدعوة إلى الله، والقيام بما يصلح المجتمع.

فتأمل هذه الحكمة العظيمة من حِكم النكاح كيف جعلها الله عز وجل بين الزوجين بلا رحم بينهما، وذلك لما فيها من صلاح النفس والأسرة والمحتمع، وهذا من فضل الله ورحمته.

وقد روي أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا نبيّ الله لقد عجبتُ من أمر وإنَّه لعجب، إنَّ الرجل ليتزوّج المرأة وما رآها وما رأتهُ قط حتى إذا ابتنى بما اصطحبا وما شيء أحب الرجل ليتزوّج المرأة وما رسول الله ﷺ: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَةً وَرَحْمَةً ﴾ (٢).

وهذا الذي ينبغي أن تكون عليه البيوت، أما إن حصل بين الزوجين من التنافر والشقاق ما لا يرجى فيه بعد ذلك سكون بعضهما إلى بعض فقد شرع الله للزوجين سبيلا للابتعاد حتى لا يكون ما هو سبب للسكون، سببا للاضطراب والشقاء والعداوة، فشرع للزوجين الطلاق (٣). وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده في تيسير ما تسكن إليه نفوسهم وتبتهج به القلوب وتحصل به المودة والرحمة.

<sup>(</sup>۱) رواه الواقدي في المغازي (۲۳/۲)، وللرواية أصل في البخاري (۲۸۰۶) ومسلم (۲٤۱۰) ولفظـه: (أرق النبي على ذات ليلة فقال (ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة ). إذ سمعنا صوت السلاح قال (مـن هذا)؟ قيل سعد يا رسول الله حئت أحرسك فنام النبي على حتى سمعنا غطيطه، وفي لفظ مسلم (سهر رسول الله عدا)؟ مقدمه المدينة ليلة) قال ابن حجر: وليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إليها من الهجرة لأن عائشة إذ ذاك لم تكن عنده ولا كان سعد أيضا ممن سبق (فتح الباري ۸۲/۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الثعلبي بسنده في تفسيره (٧/ ٢٩٩) و لم أقف على درجته.

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير (٢٨/٢٩).

#### المبحث الخامس: التعامل بالمعروف

وردت آيات النكاح داعية الزوجين إلى المعروف في كل ما يخص الحياة الزوجية، وإذا تأملت المواضع التي وردت فيها الدعوة إلى المعروف في القرآن وجدت آيات النكاح قد حظيت بأكثر هذه المواضع، وذلك لأهمية هذا الأمر بين الزوجين.

فإن الله قد أوجب على الزوج حقوقا كما أوجب على الزوجة حقوقا، ولكن إذا تعامل الزوجان في حياتهما على المحاسبة والمشاحة في هذه الحقوق فإن ذلك سينغص حياتهما ويسبب النفرة بينهما فكل واحد يرى زوجه حصيما له، فيصبح أداء الحقوق عاريا عن المودة والتسامح والصفح.

ولذا فقد أمر الله في كتابه أن تكون الحياة الزوجية قائمة على المعروف في العشرة والنفقة والمهر، بل أمر الله بالمعروف في الطلاق ليقوم الزوجان على أداء حقوقهما على الوجه الأكمل والأحسن، والعفو عما يحصل من تقصير مما هو من طبيعة البشر.

وقبل ذكر المواضع التي حث الله عباده فيها على التعامل بالمعروف يحــسن بيــان المــراد بالمعروف.

فالمعروف: هو كل ما كان معروفًا فعله، جميلا مستحسنًا، غير مستقبح في أهل الإيمان وإنما سميت طاعة الله (معروفًا) لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله، فيشمل ذلك ما حدده الشرع ووصفه العرف (١).

وجميع شؤون الحياة الزوجية قد أمر الله عباده فيها ببذل المعروف وهي كالآتي:

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۷/۰۰)، مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۸٦/۷)، التحرير والتنوير (۲۸٦/٤) تيسير اللطيف المنان (ص ۷۷).

### المطلب الأول: المعاشرة بالمعروف:

فأمر الله الأزواج بمعاشرة النساء بالمعروف كما أن الرجال يحبون ذلك من النساء. والمعاشرة تقتضي المحالطة والممازجة فيلزم من ذلك تطييب الأقوال وتحسسين الأفعال والابتعاد عما تنكره النفوس والعقول مما يستهجن ويستقبح.

وتشمل المعاشرة بالمعروف: دفع المهر واحتيار النفقة والكسوة والسكنى الطيبة بما هـو في استطاعة الزوج، كما أن على الزوجة من المعاشرة ما على الزوج من حـسن الحـديث وطيب الأفعال وحسن التبعل والخدمة.

وفي القيام بهذا المعروف هدوء النفس ولذة العيش، وذلك أن حياتهما اشتملت على المعروف من شرع الله، وعلى ما تعارفا عليه، فلا يجدان شيئا ينكرانه بينهما، أما سوء المعاشرة فبها يحصل الشقاق والخلاف والمفارقة.

ولذلك فقد حاء الأمر بحسن المعاشرة حتى ولو وحد الزوج شيئا من الكراهة تجاه زوجته فإن الله تعالى قال: ﴿ فَعَسَى آن تَكُرهُوا شَيْعًا ﴾ ولم يقل: (فعسسى أن تكرهوهن) لأن الزوج قد يكره من زوجته شيئا، فلاينبغي أن يطغى هذا الشيء فيؤدي إلى كراهتها فكراهيته لخصلة لا يدل على انتفاء الخير منها ولذلك قلل الله حانب الكراهة وغلب حانب الخير فقال: ﴿ وَيَجْعَلَ ٱللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا الله في ومن ذلك ما يحصل من إنجاب الذرية، وتحسن أخلاق الزوجة وغير ذلك من الخيرات (١)، وعن عمر بن الخطاب رضي

<sup>(</sup>۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣٦٣/١)، البحر المحيط (٢٨٥/٣)، تفسير القرآن العظيم (٢٤٢/٢)، فتح القدير (٢/١٤)، التحرير والتنوير (٢٨٧/٤).

الله عنه أنه قال لزوجين حصل بينهما كراهة: (ليس كل البيوت تبنى على الحب ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام) (١).

ولقد كان النبي على من حير الرجال معاشرة لزوجاته فكان يؤانسهن ويجالسهن ويسامرهن وكان في حاجتهن، فعن عائشة رضي الله عنها ألها سئلت: ما كان رسول الله على يسصنع في بيته ؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة) (٢).

وقالت: كان ﷺ ( يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرحال في بيوهم) ("). ومعلوم أن هذه الأمور مما يقوم بها النساء من الخدمة ولكن النبي ﷺ كان يعاون أهله وهذا من حسن العشرة والتعامل بالمعروف، فحري بالأزواج الاقتداء بالنبي ﷺ في ذلك.

## • المطلب الثاني: التعامل بالمعروف في الطلاق.

كما وصى الله تعالى بالمعروف بين الزوجين حال المعاشرة، فقد وصى به وكرره مؤكدا له عند الطلاق، فإن الله سبحانه إذا قدر على الزوجين الطلاق وظنا أن هذا هـو الأصـلح فيحب أن يكون الطلاق بالمعروف، فلا يصاحبه من منكرات الأقوال وسوء الأفعال مـا يحصل من كثير من الناس.

فقد أمر الله الزوج إن طلق زوجته وكانت في العدة، إما أن يمسكها ويراجعها بالمعروف لا أن يمسكها إضرارا بها وتطويلا لعدتها، وإما أن يسرحها ويفارقها كذلك بالمعروف فلا يأخذ شيئا من مالها أو يؤذيها بالقول أو الفعل فقال تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ اللهُ عَذَا الأمر تحذيرا من الإضرار (٤) فقال:

<sup>(</sup>١) كتر العمال (١٦/٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت المصلاة فحرج بسرقم (٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (٢٤٩٤٧)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الحظر والإباحة باب التواضع والكبر والعجب برقم (٥٦٧٧)، وصححه الألباني (صحيح الجامع ٨٨٦/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: التحرير والتنوير (٢/٢١)، تيسير الكريم الرحمن (ص ١٠٢).

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَ مِعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوا ﴾ [البقرة: ٢٣١] وقـــال: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [الطلاق: ٢] فبين أن الإضرار ليس من حق الزوج، فهو إن حصل إنما يكون عدوانا وظلما للنفس.

وكذلك فإن تراضى الزوجان على الرجعة بالمعروف فلا حق لأهل المرأة بعضلها ومنعها عن الرجوع لزوجها كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَغَنْ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعَضُلُوهُنَ أَن الزوجين أو يَنكِخُنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوًا بَيْنَهُم بِٱلْمُعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٢]. فالآية تدل على أن الزوجين أو أحدهما إذا تراضوا على غير المعروف لكان للأولياء الحق في عضلها (١).

ومن الأحوال التي أمر الله الطليقين فيها إلى التعامل بالمعروف النفقة والكسوة حال الحمل والإرضاع، ونهاهما عن الإضرار ببعضهما وبمولودهما فقال: ﴿ ﴿ وَالْوَلِلاَتُ يُرْضِعْنَ وَالْإِرضَاعَ، وَهَاهِما عن الإضرار ببعضهما وبمولودهما فقال: ﴿ وَهُ وَلَوْتُهُنَّ وَكِمْ وَلُودُ لَهُ وَلَيْهُمْ وَكُونُونُ لَلهُ وَلَيْهُمْ وَكُونُ لَهُ وَلَيْهُمْ وَكُونُ لَهُ وَلَيْهُمْ وَكُونُ لَهُ وَلَكُونِ لَهُ وَكُونُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَإِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۸٤/۳٤).

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَانُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِمِرُواْ بَيْنَكُم بِعَرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَيْرَضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ لَآلُ ﴾ [الطلاق: ٦].

فنهى الله الوالدة أن تدفع الولد لأبيه بعد الولادة مباشرة بقصد الإضرار بأبيه، كما نمى الله الزوج أن يأخذ الرضيع من أمه بقصد الإضرار بها، وأمرهما الله بالاتفاق على المعروف في شأن الإرضاع والفطام وفي شأن النفقة والكسوة والسكنى.

فيحب أن تكون جميع هذه المعاملات على المعروف الذي رضيه الله لعباده.

### • المطلب الثالث: فعل المعروف في زمن العدة وبعد انقضائها.

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِنَا مَعْمُلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِنَا مَعْمُلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِنَا مَعْمُلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِنَا مَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِنَا مَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ البقرة: ٢٣٤].

أمر الله تعالى الزوجات اللاتي توفي عنهن أزواجهن أن يتربصن في العدة أربعة أشهر وعشرا، ولهاها في هذه الفترة أن تخرج أو تمس طيبا أو تتزوج، ولقد شدد النبي في هذا الحكم على النساء، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (جاءت امرأة إلى رسول الله في فقالت: يا رسول الله. إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله في رسول الله في الله عنه وقد الله عنه وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول) (١).

فإذا انقضت عدتما فقد أباح الله لها ما تريد أن تفعل شريطة أن يكون بالمعروف، وذلك أن المرأة بعد هذه العدة يجوز لها الخروج من البيت والتشوف للخطاب والتزين، وليس

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا برقم (۲۶ ٥٠)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام برقم (١٤٨٨). ومعنى قوله (ترمي بالبعرة على رأس الحول) إشارة إلى ما نسخ من كون عدة المتوفاة سنة كاملة لا تمس فيها طيبا ولا تغتسل.

على الأولياء منعها من ذلك بحجة حزنها على زوجها المتوفى أو لأي سبب آخر إذا كان ما تفعله المرأة من قبيل المعروف شرعا وعرفا، أما إن تجاوزت ذلك إلى التبرج أو مباشرة عقد النكاح بدون ولي أو غير ذلك مما هو من قبيل المنكر شرعا وعادة فعلى الولي منعها من ذلك (١).

فقد أباح الله تبارك وتعالى للرحال إذا رغبوا في نكاح امرأة توفي عنها زوجها وهم معتدة، ويدخل في ذلك المطلقة طلاقا بائنا، أن يقولوا لهم قولا معروف من التعريض بالخطبة دون التصريح كأن يقول لها: إني أريد التزوج، أو إني أريد امرأة من صفاتها كذا وكذا، فهذا من المعروف الذي أباحه الله، ونهاهم عن المنكر من المواعدة في السر سواء للتصريح لها برغبته في النكاح، أو عقد النكاح وقت العدة مما هو مجمع على تحريمه، أو الزنا والعياذ بالله مما هو منكر شرعا وعرفا. (٢) فالواجب على العبد قول المعروف الذي أحله الله له والابتعاد عما دون ذلك.

فالتعامل بالمعروف في جميع شؤون الحياة الزوجية من نكاح وطلاق وعدة فيها صلاح ظاهر للمجتمع بأن يكون المعروف هو السائد في المعاملات بين الرحال والنساء، وأن يتواصى المحتمع على حفظ المعروف الذي تعارفوا عليه وأقره الشرع مما يؤدي إلى الترابط والتناصح، وما يسببه المعروف كذلك من دوام العشرة بين الزوجين، أو نزع البغضاء بينهما حال الطلاق مما يحفظ العهد بينهما ويقطع عنهما ذكر بعضهما بسوء.

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢١٢/١)، الجامع لأحكام القرآن (١٤٣/٤)، البحر المحيط (٣٦٠/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/٦٣٩).

### المبحث السادس: التكافل الاجتماعي

التكافل من الأخلاق العظيمة التي جاء الإسلام آمراً بما، ومحققا لها بين العباد، بل هـــي مـــن محاسن الشريعة الغراء، فصلاح المجتمع بترابطه وتآلفه وتكاتفه.

وقد حاءت التشريعات والأحكام الإسلامية بتحقيق أواصر المحبة والتكافل بين المحتمع المسلم، وسد طرق القطيعة والخصومة والتراع، مما يعزز التآلف والتناصر والتعاون بين المحتمع المسلم. وإن من الحكم العظيمة التي اشتمل عليها النكاح بتشريعاته، تطبيق هذا الخلق العظيم وتحقيقه بين أفراد المحتمع.

ولذا فقد ورد في آيات النكاح ما يدعو إلى التكافل وتقوية الأواصر الاحتماعية بين الناس، وســـأبين ذلك من حلال ما يلي:

# • المطلب الأول: النكاح أصل النظام البشري في الاجتماع والترابط.

فبينت الآية الكريمة عظيم قدرة الله أن حلق من هذا الماء بشرا واختصه بتكوين نظام احتماعي فريد، بأن قستم البشر - ذكورا وإناثا - إلى أنساب وأصهار، فبعد أن يكون الولد نسيبا يبلغ ثم ينكح المرأة التي يصاهر بما فيصبح صهرا.

وهكذا يرتبط في مجتمعه بقرابتين، قرابة نسب وقرابة مصاهرة، وقد تجتمع القرابتين ســويا وهكـــذا تقوى أواصر التقارب والترابط بين المجتمع (١).

ولما كان هذا النظام من نعم الله على البشرية جمعاء أمر الله عباده المؤمنين أن يسخروا هذا الترابط فيما يصلح المحتمع المسلم لا فيما يفسده فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنتَى وَجَعَلْنَكُمُ فَيما يَصْلُح الْحَمَانَ اللَّهِ أَنقَىنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّحِراتِ: ١٣.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (١١٧/٦)،روح المعاني (٣٦/١٩، التحرير والتنوير (١٩/٥٥، ٥٥).

فأخبر الله تعالى أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى وجعلهم أنسابا وأصهارا ثم جعلهم شعوبا وقبائل لحكمة أرادها حل وعلا من عباده ألا وهي التعارف (١).

وهكذا تتعارف العوائل ثم تتعارف القبائل، وهذا التعارف هو الذي تحصل به صلة الرحم وحسن المعاشرة والتواد والتحاب وتقوية أواصر القرابة، ولذلك فقد أمر النبي على تعليم الأنساب لهذا المقصد النبيل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله قال: (تعلموا مسن أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسسأة في الأثر) (٢).

وقد بينت أول آية في سورة النساء هذا المعنى فإن الله تعالى ابتدأها بأنه خلق البشر من نفس واحدة ثم تكونت وشيحة الزواج، وكون من الزواج الأسرة الصغيرة، وهكذا تكونت الأسرة تلو الأسرة بنظام احتماعي بديع تربطه روابط وثيقة، ولو شاء الله لخلقهم رحالا ونساء بلا روابط تربطهم أو وشائج تجمعهم.

ولذلك ختم الله الآية بالوصية بالأرحام (٣) فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَخِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ۖ وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِـ وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۗ ﴾ [النساء: ١].

ولو لم يكن للمحتمع روابط تربطهم أو وشائج تجمعهم لم يكن للمحتمع الإنساني نظام يصلحه من المواساة والتعاون والاتحاد فيما بينهم. (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير (٢٦/ ٢٥٩)، روح المعاني ( ١٦٢/٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (٨٨٥٥)، والترمذي في جامعه، كتاب البر والصلة، باب تعلم الأنــساب برقم (١٩٧٩)، والحاكم في المستدرك، كتاب البر والصلة برقم (٧٢٨٤) وقال: هذا حديث صحيح الإســناد، وصححه الألباني (انظر: صحيح الترغيب والترهيب ٣٣٥/٢).

<sup>(</sup>٣) كما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة (انظر: تفسير القرآن العظيم ٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: التحرير والتنوير (١٥/٧٤).

فسبحان الله القدير الذي جعل من النكاح نسبا وصهرا، العليم بما يصلح المحتمع من جعله شعوبا وقبائل ليحصل التعارف والتواصل بين الأرحام، إنه بعباده خبير بصير، وهذا ما تضمنته هذه الآيات الثلاث.

# • المطلب الثاني: النكاح مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي.

الزواج فيه كفاية للمؤونة، وتكافل بين الأسر والقبائل، فإن الرجل إذا تزوج المرأة فإنسه يخفف على أبيها أن يعيلها، وتصبح النفقة على الزوج بدل الوالد، فبعد أن كان الأب ينفق على ثلاثة أو أربعة تسهل عليه النفقة والمؤونة، ويصبح الزوج مكلفا بكفالة زوجته فإذا كان موسرا وأمن العدل أبيح له التعدد وبهذا يتكافل المجتمع ويترابط، كما أن في النكاح إحسان القوي — وهو الرجل — على الضعيف — وهي المرأة — (1).

وقد هدى القرآن العظيم البشرية إلى هذه الطريقة بأقوم هدي وأعدل نظام وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْكُنَى فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نَعُولُوا ﴿ لَا لَهُمْ مِّنَ ٱلنِسَآءِ مَثَنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نَعُولُوا ﴿ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

وإذا تأمل العبد وجه الارتباط بين الخوف من عدم القسط في يتامى النساء وبين الأمر بنكاح النساء وتعددهن تبين له كيف عالج الإسلام مشكلة الظلم والعضل، بالتكافل والترابط عن طريق النكاح والتعدد فيه.

ففي السابق إذا كان للرجل يتيمة في حجره، تزوجها إن كانت جميلة من غير أن يقسط في صداقها، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره لئلا يسشاركه أحد في مالها. فنهُوا أن ينكحوهن ولا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بحسن أعلى سنتهن في الصداق، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: محاسن الإسلام، لمحمد البخاري (ص ٤٤).

<sup>(</sup>۲) كما في أثر عائشة رضي الله عنها عند البخاري، كتاب التفسير، باب سورة النساء برقم (۲۹۸)، ومسلم في كتاب التفسير برقم (۳۰۱۸).

وهكذا سخر الله تبارك وتعالى الغريزة الفطرية، ووجه عباده من الظلم فيها إلى التكافـــل ومن الاعتداء إلى الإحسان.

فبعد أن كان الرجل يظلم اليتيمة بنكاحه لها، لهاه الله عن هذا السلوك المشين، وأباح الله له أن يكفل ما طاب له من النساء بطريق النكاح.

وبهذا تظهر حكمة النكاح في التكافل الاقتصادي بين أفراد المحتمع.

## • المطلب الثالث: قطع كل سبيل يفضي إلى التباغض بين الأقربين.

فالله جل وعلا حين جعل النكاح سببا للتناسب والتصاهر لتحصل المحبة والمــودة بــين الأقارب والأرحام، حرم قطع ما أمر بصلته، ووعد قاطعي الأرحام بالعقاب الأليم فقال: ﴿ وَاللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِدِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِدِيّ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَائِكَ لَهُمُ اللَّهَ مَلَ مُن اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِدِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِدِيّ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَتِهِكَ لَهُمُ اللَّهَ مَلَهُ مُؤْمَ شُوّءُ الدّارِ اللهِ الرعد: ٢٥ ا.

ولقد وحد في الجاهلية صور من صور النكاح تفضي إلى قطع الأرحام وتغلب عليها ظهور الشحناء والتباغض بين الأقربين، وذلك ينافي حكمة النكاح في التقارب والمحبة بين الناس. ولذلك فقد حرم الله هذه الأنكحة التي تفضي إلى ذلك في آية المحرمات في قوله: ﴿ وَلَا نَنْكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَا وَكُمُ مِن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ الآية .... إلى قوله ... ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ اللَّهُ تَكُن إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ أَإِنَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا الله ﴾

[النساء: ۲۲، ۲۳].

#### ومن هذه الصور:

١. تحريم نكاح زوجة الأب، وتحريم نكاح زوجة الابن.

فقد وجد من العرب من نكح زوجة أبيه، وروي عن بعضهم في زمن النبي على من كان يرغب في ذلك فأنزل الله قوله: ﴿ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ اَوْكُم مِن النِّي عَلَى مَا لَكُم مَا الله قوله الله قوله في ذلك فأنزل الله قوله قرمَقْتُا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ النساء: ٢٢ ]. وذلك تحريما لهذا النكاح وتبشيعا لفاعله، وذلك أن حق الأب من أعظم الحقوق، ومن حق الأب احترامه ولو بعد موته والبعد عما يؤذيه، فإذا نكح الابن زوجة أبية دل على عدم احترامه

لأبيه وقد يتسبب هذا النكاح في مقت الابن لأبيه، وذلك أن الغالب فيمن تزوج امرأة أنه يبغض من تزوجها قبله (١).

ولأجل ذلك حرم الله نكاح أمهات المؤمنين لكونهن زوجات النبي على وهو كالأب لأمته وحقه أعظم الحقوق وبين أن في ذلك إيذاء له عليه الصلاة والسسلام فقال: ﴿ وَمَاكَانَ لَكُمُ مَ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوۤاْ أَزْوَجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ الْبَدَّا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا اللهُ اللَّهِ اللَّحزاب: ٥٣ ] (٢).

وكما لهى الله الأبناء عن نكاح زوجة الأب فقد لهى الآباء عن نكاح حليلة الابن فقال في الآية: ﴿ وَحَلَيْمِ لُ أَبنَا يَهِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصَلَيْكُمُ ﴾ [النساء: ٢٣] لما يسبب ذلك من القطيعة والتباغض بين الأب وابنه، وفي التعبير القرآني بلفظ الحليلة إشارة إلى هذا المعنى وذلك أن هذه اللفظة توحي بشدة اتصال كل واحد بصاحبه وألهما حلاً في ثوب واحد فكيف يسوغ للأب بعد ذلك أن ينكح زوجة ابنه (٣).

وهذا من عناية الإسلام بصلة الرحم ولذلك أجمع العلماء أن زوحة الأب وزوجة الابن يحرمان بمجرد العقد (<sup>1)</sup>.

ويدخل في هذا التحريم زوجة الابن من الرضاع لقول النبي الله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (°)، وأما قوله في الآية: ﴿ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَّلَىٰ ِكُمْ ﴾ فإن ذلك قيد لإبطال زوجة الابن من التبني وأنها غير داخلة في التحريم (١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢٤٦/٢)، نظم الدرر (٢٣١/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢٤٦/٢)

<sup>(</sup>٦) انظر: التفسير الكبير (١٠/٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص ١٠٥)، أضواء البيان (١٩٤/١).

<sup>(</sup>ه) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم بــرقم (٢٥٠٢)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاع برقم (١٤٤٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: جامع البيان (١٥٠/٨).

٢. تحريم نكاح أم الزوجة، و تحريم نكاح بنت الزوجة.

هَى الله تبارك وتعالى عن ذلك وجعلهما من المحرمات في قوله: ﴿ وَأُمَّهَاتُ فِسَآيِكُمُ وَرَبَّيْهِ اللهِ تبارك وتعالى عن ذلك وجعلهما من المحرمات في قوله: ﴿ وَأُمَّهَاتُ فِسَآيِكُمُ اللَّهِي وَخَلْتُ م بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ وَرَبَّيْهِ بُكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُ م بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ

دَخَلْتُم بِهِنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ١٣].

وذلك أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم تزوج أمها أو العكس أدى ذلك إلى فساد ذات بينهن مما يؤدي إلى العقوق والتباغض بينهن.

ولما كانت غيرة البنت أقوى من غيرة أمها فقد جعل الله تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بما أم لم يدخل، وجعل تحريم الربيبة (١) -سواء كانت في حجره أم لا-بشرط الدخول بالأم فإن لم يحصل الدخول وطلقها جاز له أن يتزوج ابنتها (٢).

٣. الجمع بين الأحتين.

فقد حتم الله آية المحرمات بهذا النهي فقال: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ ﴾ [النساء: ٢٣].

فقد حرم الله تبارك وتعالى الجمع بينهما حرصا على إبقاء الصلة والمودة التي أمر بما بين ذوي القرابات وخصوصا إن كانت قرابة شديدة، فإن في الجمع بينهما سببا لحصول الغيرة والخصومة بينهما.

ولما كان الأمر بهذه المترلة في الحرص على القرابات وعدم قطعها جاءت السسنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وحالتها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن

<sup>(</sup>١) الربيبة هي ابنة امرأة الرجل. قيل لها ربيبة لتربيته إياها، وإنما هي مربوبــة صــرفت إلى ربيبــة (جـــامع البيان١٤٧/٨)

<sup>(</sup>٢) انظر: ( جامع البيان ٢/٨ ١٤). والدخول المراد به الجماع قال الطبري: قال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم أن البنت من المُبهمات، وحرام على من تزوَّج امرأةً أمُّها، دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بحا (١٤٣/٨). وأما وصف الربائب بقوله: ﴿ وَرَبَيْمِبُكُمُ مُ الَّتِي فِي حُمُورِكُم ﴾ فقد خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له وهو قول جمهور العلماء انظر: (تفسير القرآن العظيم ٢٥١/٢) انظر كذلك: نظم الدرر (٢٣٣/٢)، وم

رسول الله ﷺ قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) (١). وذلك أن الجمع بينهما سبب لقطيعة الرحم (٢).

وهكذا فإن الشريعة الإسلامية جعلت في النكاح التقارب والتكافل والترابط، وحرمت منه ما يخالف هذه الحكمة العظيمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها بر قم( ٤٨٢٠)، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح برقم ( ١٤٠٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: فتح الباري (۲۰۲/۹).

### المبحث السابع: حفظ الأعراض

حفظ الأعراض من الحكم العظمى في الشريعة الإسلامية، بـل جعلـها بعـضهم مـن الضروريات (١).

والمراد بحفظ الأعراض في هذا المبحث: هو حفظ أنساب الناس وأحسابهم وتنقيتها من الخطأ والدنس.

فعلى هذا يكون حفظها من الكليات (٢)، وبحفظها صلاح للمجتمع ونظامه، وباختلاطها وضياعها يحصل فساد النظام بين الناس.

ولذلك فإن القرآن قد حاء بحفظ الأعراض وشرع لأحلها الأحكام وأنزل ببيانها الآيات. ويتبين لنا ذلك من خلال الفقرات التالية:

#### • المطلب الأول: وجوب انتساب الذرية للآباء.

اقتضت حكمة الله جل وعلا فيما ينتج عن النكاح من حصول الذرية والولد أن ينتسب الأبناء لآبائهم لا لأمهاتهم، وفي ذلك حفظ للأنساب بحصول التعارف بين الناس ذلك أن الأمهات محجوبات مستورات عن أعين الناس ولا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأم، فلو انتسب الناس لأمهاتم لجهلت الأنساب وحصل فساد كبير في التعامل بين الناس.

وكذلك فإن الأب هو المولود له والأم وعاء، وقد جعل الله تبارك وتعالى الابن خليفة أبيه ولذلك فإن المصلحة في انتساب الأولاد لآبائهم (١)، وتظهر حكمة ذلك جليا حال تعدد

<sup>(</sup>۱) ومنهم الطوفي والسبكي والمحلي وزكريا الأنصاري والشوكاني وغيرهم (انظر: مقاصد الـــشريعة لليـــوبي ص ۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب (١٦٥/٧)، القاموس المحيط (ص ٥٩٥)، قال الزركشي: ( والظاهر أن الأعراض تتفاوت فمنها ما هو من الكليات وهي الأنساب وتحريم الأنساب مقدم على الأموال ومنها ما هو دونها وهو ما عدا الأنساب) انظر: حاشية العطار (٣٢٣/٢).

الزوجات فلوا انتسب الأولاد لأمهاقم، فإن الإخوة ينسبون لأكثر من امرأة والمولود لـــه واحد وهو الأب وفي ذلك ضياع للقرابات والحقوق من الإرث ونحو ذلك.

وكذلك إن تزوجت المرأة برجل قبله أو بعده وأنجبت ذرية فإن الانتساب للأمهات حينها يفضى إلى اختلاط الأنساب وعدم معرفة الوالد.

ولذلك فقد حرم الله تعالى في كتابه العظيم الانتساب إلى غير الأب على أي حال فقال: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوّا ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا تَحِيمًا

النسه وجعل له نصيب الذكر من أولاده، فجاءت الآية بإبطال التبني وتحريمه، ولقد كان نفسه وجعل له نصيب الذكر من أولاده، فجاءت الآية بإبطال التبني وتحريمه، ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ينسبون زيد بن حارثة إلى رسول الله في فيقولون: (زيد بسن محمد) فلما نزلت الآية أمرت بالانتساب إلى الآباء فكانوا ينادونه (زيد بن حارثة) (٢). وأعظم حكمة في ذلك أنه هو العدل الذي أمر الله به، فهو عدل للوالد الذي نسشاً منه الولد، وعدل للولد الذي يحمل اسم أبيه ويرثه ويورثه، وعدل عند الله تبارك وتعالى الذي شرع هذا الحكم لما فيه مصلحة الولد والوالد والمحتمع بأسره، فإن الانتساب لغير الأب فيه ضياع للأعراض ودخول على غير المحارم من النساء، وتوريث من لا يستحق من الميراث. ولذلك فإن نظام الأسرة الذي شرعه الله وهو النكاح وما يتفرع عنه من انتساب الأبناء الآبائهم فيه الخير والصلاح وحفظ الأعراض والأنساب.

ومهما اعتذر الناس بأي عذر في انتساب شخص لغير أبيه ولو لم يعلم نسبه فـــلا يجــوز انتسابه لشخص آخر، بل يكون أخا في الدين أو مولى من موالي المسلمين، إلا ما حـــصل عن طريق الخطأ فهو معفو عنه كما نصت الآية الكريمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) برقم (٤٥٠٤)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد برقم (٢٤٢٥).



<sup>(</sup>١) انظر: إعلام الموقعين (ص ٢٩٤).

وفي ذلك تأكيد لحفظ الأعراض والتنبيه من التساهل فيها لما في حفظها من المصلحة العظيمة، وفي احتلاطها وضياعها من المفاسد الكبيرة (١).

# • المطلب الثاني: تحريم نكاح المحارم.

لما بين الله تعالى المحرمات في آية النساء نص على محارم الرحل فقال: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْتَكُمْ وَبَنَاتُ اللَّخَ وَالْمَوْتُ اللَّهُ مِن الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: ٢٣]. ولقد كانت هذه المحرمات محرمة في الشرائع السابقة (١) ثم جاءت الآية تؤكد هذا التحريم وتغلظه.

وفي تحريم المحرمات بالنسب والرضاع حكمة عظيمة وهي حفظ هذا العرض من المهانسة وحفظ وقار الولادة أصلا وفرعا و ما تعلق به من أخوة وعمومة وخؤولة، ولما في نكاح ما حرمهن الله في الآية من اختلاط الأنساب مما فيه فساد المجتمع واضطرابه، بأن تصبح الأم زوجة والابن أخا، أو الأخت زوجة وأبناء الأخت أولاداً، وهكذا يفسد نظام الأسرة في المجتمع بسبب انتهاك الأعراض.

ولذلك أكّد الله تحريم نكاحهن في كتابه الكريم وجعل لهن وقارا تحفظ به الأعراض من هذا الخلل الاجتماعي والفوضي الأسرية. (٣)

### • المطلب الثالث: فرض العدة على المطلقة والمتوفى عنها زوجها.

فقد أوجب الله تعالى حال الفراق بين الزوجين بطلاق أو وفاة العدة على الزوجة وفي ذلك حكم عظيمة منها: هو استبراء الرحم حتى لا تختلط الأنساب، وألا يسقي الرجل ماء غيره.



<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير (٢٦٢/٢١)، في ظلال القرآن (٥/٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (١٣٣/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير (٢٩٦/٤)، حجة الله البالغة (٩٨٤/٢).

فبين الله عز وجل أن عدة المطلقة المدحول بها ثلاثة قروء، وذلك في قوله: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَاتُ عَبَرَبَّمْ مَا خَلَقَ اللهُ فِي آرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ يَعَلَّ لَهُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي آرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَٱلْمُوفِ وَلا يَحِلُ لَهُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي آرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَٱلْمُؤْمِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَ مِثْلُ اللّذِي عَلَيْمِنَ بِالْمُعُمُوفِ وَالرِّجَالِ عَلَيْمِنَ دَرَجَةً وَاللّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴿ اللّهِ عَرَالِهُ عَرَاللّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾ [المبقرة: ٢٢٨].

والقرء يطلق ويراد به الحيض ويطلق ويراد به الطهر والراجح أن المراد بـــالقرء في الآيـــة الطهر (١).

و بهذه العدة تتحقق براءة الرحم، ويضمن حفظ النسب من أن يختلط ماء رجل بماء رجل آخر في رحم المطلقة (٢).

ولما كان من عادة النساء في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحق الولد بالزوج الجديد (<sup>۳)</sup> فإن كون العدة ثلاثة قروء، تجعل الزوج ينظر ويتحقق بما يظهر له من القرائن من حصول حمل من عدمه حتى يتحقق من براءة الرحم<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الذين قالوا: إن القرء الحيض: هم عمر وعلي وابن مسعود ومجاهد وقتادة، واستدلوا بحديث: (دعي الصلاة أيام أقرائك)، والذين قالوا إنه الطهر: عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وهو مذهب الشافعية والمالكية، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ يَكَايُّمُ النَّبِيُ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِ وَ وَالْحَمُواُ الْعِدَةَ ﴾ وبينت السنة أن شرط الطلاق أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر (ليراجعها ثم يمسكها حسى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله) أي أن بداية العدة في الطهر فدل على أن القرء في الآية الطهر، أما قوله في في الحديث: (دعي الصلاة أيام أقرائك) فيقال: إن لفظ القرء مشترك بين الطهر والحيض ولا يمنع مجي السنة بأن القرء الحيض وجاء القرآن بأن القرء الحيض، ولا قرينة بين الحديث والآية ليحمل هذا على هذا فالحديث متعلق بالطهارة، والآية متعلقة بالمعاملات الزوجية. والله تعالى أعلم. انظر: ( الجامع لأحكام القرآن ٤/٣) (التحرير والتنوير ٤/٩ ٢١)، (أضواء البيان ١/١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير (٢/ ٣٩)، (أضواء البيان ٢٣٨/٢).

<sup>(</sup>٣) كما أخرج الطبري عن قتادة. انظر: (جامع البيان ٢١/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: حجة الله البالغة (١٠١٤/٢).

أما من توفي عنها زوجها فقد جعل الله عدتما أربعة أشهر وعشرا كما في قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِأَلْمَعُمُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ الْبَقرة: ٢٣٤ ].

والحكمة في جعل العدة بهذا العدد لأنها نصف مدة الحمل ويحتمل اشتمال رحم الزوجة على الولد، ففي الاعتداد بهذه العدة ظهور الحمل لكل من يراه إن كان موجودا حيى لا تختلط الأنساب، وفي زيادة العشر بعد الأربعة أشهر لما قد ينقص من الشهور ولأن فيها ينفخ الروح، فعن قتادة قال: سألت سعيد بن المسيب<sup>(۱)</sup>، ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح) (۲).

ولما كانت المطلقة ذات الحمل براءتها متحققة بوضع حملها فقد جعل الله تبارك وتعالى عدةا منقضية بذلك فقال: ﴿ وَأُولَٰتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعِّنَ حَمِّلَهُنَّ ﴾ الطلاق: ١٤. ولذلك فإن المتوفى عنها زوجها إن كانت ذات حمل فإن أجلها بوضع الحمل طال أم قصر لأن به تحقق براءة الرحم (٦)، وبذلك قضى رسول الله على فعن سبيعة بنت الحارث ألها كانت تحت سعد بن حولة (٤) وهو من بني عامر بن لوي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته

<sup>(</sup>۱) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، رأى عمر، وسمع عثمان، وعليا، وزيد بن ثابت، وأبا موسى، وسعدا، وعائشة وأبا هريرة، وابن عباس، وروى عنه خلق: عثمان بن حكيم، وعطاء الخراساني، وعقبة وقتادة وكان ممن برز في العلم والعمل توفي سنة ثلاث وتسعين. (سير أعلام النبلاء ٢٤٦/، ٢١٧، ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في التفسير (٩٢/٥)، وانظر: (الجامع لأحكام القرآن ٢١٦/١٤)، (تفسير القرآن العظيم ٢٠١٦)، (حجة الله البالغة ١٠١٤/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير (٢٨/٣٢).

<sup>(</sup>٤) سبيعة بنت الحارث: سبيعة بِنْت الحَارِث الأسلمية. كانت امْرَأَة سعد بن خَوْلَة فتوفي عنها بمَكَّة في حجة الوداع وهي حامل، فوضعت بعد وفاة زوجها بليال، قيل: شهر، وقيل: خمس وعشرون (الإصابة ٢٩٠/٧)

سعد بن حولة: القرشي العامري. من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وقيل من حلفائهم وقيل من مواليهم.قال ابن هشام: هو فارسى من اليمن حالف بني عامر. (انظر: الإصابة في معرفة الصحابة ٥٣/٣٥).

فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك (١) رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح، فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا.

قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي) (٢) وهذا يتبين ما في العدة من حكمة عظيمة لحفظ العرض والحرص على عدم احتلاط الأنساب (٣).

#### • المطلب الرابع: مشروعية اللعان.

وذلك أن في اللعان نفي العار والمسبة الذي يلحق الزوج بزنا امرأته، ونفيا لإلحاق ولد غيره به ولا سبيل لإثبات ذلك ببينة لأنها لا تقر قول زوجها فشرع الله لهما التحالف بأغلظ الأيمان وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا كاذبين ثم يفسخ النكاح بينهما إذ لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبدا فهذا أحسن حكم يفصل به بينهما في الدنيا وليس بعده أعدل منه ولا أصلح (1).

وهذه الأحكام التي ذكرها الله في كتابه تتبين أهمية حفظ الأعراض وكيف اهتم القرآن ببيالها وتفصيل أحكامها لما فيها من النفع البيّن للمجتمع من إثبات الانتساب إلى الآباء ومنع حصول الفوضى باختلاط الأنساب وما يترتب على ذلك من حقوق في النفقات والمواريث والأعراض، فلو احتمع الخلق على أن يأتوا بما يحقق هذا الأمر كما شرع الله لم يهتدوا إلى ذلك فتبارك من أبان ربوبيته ووحدانيت وحكمت وحلم وحلم وعلم وعلم وحلم وحلم وحلم والمستمد والمستمدة والمستمد والمستمد والشه الم يهتدوا الم المستمدة والمستمد والمستم

(۱) هو أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة بفتح أوله ابن السباق بن عبد الدار القرشي العبدري اسمه صبة بموحدة وقيل بنون وقيل عمرو وقيل عامر وقيل أصرم وقيل لبيد ربه بالإضافة= وقيل حبة أو حنة وقال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سعد وغيره أقام بمكة حتى مات وهو من مسلمة الفتح (الإصابة ٤٨/٧) (أسد الغابة (٥٦/٥)).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب من فضل من شهد بدرا برقم (٣٧٧٠)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل برقم (١٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) لمن أراد الاستزادة فإن للعلامة ابن القيم رحمه الله كلاما طويلا عن حكمة العدة والفرق بين كل علمة وغيرها.انظر: (إعلام الموقعين (ص ٣٠٨- ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص ٣٣٢).

#### المبحث الثامن: حفظ الحقوق

إن من رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع الله لكلا الزوجين ما لهما من الحقوق وما عليهما من واجبات، وأمرهما بحفظ هذه الحقوق والقيام بها كما ينبغي، وذلك أن النكاح من المعاملات التي إن لم توضع لها الحدود وتبيّن فيها الحقوق فسيكثر وقوع الخلاف والتراع الذي ينافي حكمة النكاح في الطمأنينة والاستقرار، فالزوج قد يطلب من زوجه حقوقا ليست له والزوجة قد تطلب حقوقا ليست لها.

ولذلك فقد جاء في القرآن العظيم بيان الحقوق التي تخص كلا الزوجين حتى تتضح المعالم وتتحدد المسؤوليات ويزول الغموض والالتباس عن كلا الزوجين في المطالبة بحقوقهما.

ولقد قرر القرآن الكريم هذا المبدأ العام في حفظ الحقوق بقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُفِ ... ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٨] ثم فصل في هذه الحقوق على ما سيأتي:

### • المطلب الأول: حفظ حق الزوج.

١. تدبير شؤون الأسرة: وهذا الحق من الحقوق المندرجة تحت قول الله تعالى:

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [النساء: ١٣١ فالزوج هو حاكم هذه الأسرة ورئيسها، وهو القائم بتدبير مصالحها، وذلك أن الله فضله بزيادة العقل والدين والولاية وبذلك كان هو الأحق بالنظر في الأقوم لبيته وزوجه وولده، ولذلك فإنه إذا اجتهد في أمر ورأى صلاحه فهو الأحق بتطبيق هذا الأمر (١).

ولا يعني هذا ألا يستشير أهله وولده في شؤون الأسرة ولكن هو الذي عليه تطبيق الأصلح لأسرته وأهل بيته.



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢٩٢/٢)، روح المعاني (٢٣/٥).

ولذلك فإن على الزوجة أن ترعى هذا الحق لزوجها وتعاونه فيه لا أن تزاحمه أو تنافسه فإنها بذلك تكون معتدية متطلبة حقا لم يكلفها الله به، كما أن على الزوج أن يلتزم بالقيام بهذا الحق فإن ذلك من أسباب قوامته ومما أوجبه الله عليه قبل أن يكون حقا له على زوجته.

٢. حق الطاعة.

طاعة الزوجة لزوجها حق من حقوقه، فإن قوامة الرجل تقتضي ذلك، وهي داخلة في قوله تعالى: ﴿ فَٱلصَّدَلِحَتُ قَدَيْنَاتُ كَالَخَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ ١١٤نساء: ٣٤

فبين الله حل وعلا أن الصالحات قانتات أي مطيعات لربحن قائمات بحقه، ومطيعات لأزواجهن، وأنحن حال غيب أزواجهن، بل لأزواجهن، وأنحن حافظات لكن ما غاب عنهم فلا يتحدثن بما يكون بينه وبينهن، ولا يفشين له سرا (١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ يعني: أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرَها الله به من طاعته، وطاعته: أن تكون محسسنةً إلى أهله، حافظةً لماله (٢).

وطاعة الزوج من أعظم أسباب استقرار الأسرة وعدم تفككها، فإن الطاعة تجلب الرضا وتمنع الخلاف والتباغض.

وإن من تمام الطاعة وكمالها حسن عشرة الزوج والقيام على ما يصلحه، فمن قامت بذلك فهي من خير النساء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي أي النسساء خير؟ قال: (التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا في ماله) (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٢٩٧/٨)، البحر المحيط (٣٣٧/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره عن على بن أبي طلحة (٢٩٠/٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (٩٥٨٥) وقال الأرناؤوط في تعليقه: إسناده قوي، وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٩٥/٨)، والحاكم في المستدرك، كتاب النكاح برقم (٢٦٨٣) وقال: صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه كذلك عن مجاهد عن ابن عباس بلفظ قريب منه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه (كتاب الزكاة ١٤٨٧).

وعنه رضي الله قال: عن النبي ﷺ قال: (خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحنـــاه على ولده في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ) (١).

فهذان الحديثان يبينان أن صلاح المرأة وطاعتها لزوجها وحسن مخالطته من أعظم حِكَــم النكاح (٢).

وقد وعد النبي على من اتصفت بهذه الصفات بالجنة، فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: (إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قبل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت) (٣).

ولا شك أن هذه الطاعة مشروطة بألا يأمرها بمعصية فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الله ) (<sup>1)</sup>.

#### ٣. حق التأديب:

فأول طريق يسلكه الزوج: الموعظة، وذلك بأن يذكرها بالله في القيام بحقه وما توعدها الله من العقاب على المعصية وما وعدها به من الثواب على الطاعة، فإن هي تذكرت ورجعت وأنابت فقد حصل المقصود.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (٢٠٦٧٢)، وصححه الألباني انظر: (صحيح الجامع ٢٠٥٠/٢).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب النكاح، باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غـــير أيجاب برقم (٤٧٩٤)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب من فضائل نساء قريش برقم (٢٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: حجة الله البالغة (٩٦٠/٢)، فتح الباري (٩٧/٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في المسند برقم (١٦٦١). وحكم عليه الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على المسند بالحسن لغيره، وكذلك الشيخ الألباني وقال: رواته رواة الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن في المتابعات (صحيح الترغيب والترهيب ١٩٦/٢).

وإن أصرت وعاندت فله أن يستخدم الطريق الثاني وهو هجرانها: وذلك بأن يهجرها في المضجع ويوليها ظهره فلا يجامعها وزاد بعض المفسرين هجرانها في الحديث فلا يخاطبها وهذا له أثر شديد على الزوجة وغالبا ما ترجع بعد ذلك وتتوب(١).

فإن تمادت في نشوزها و لم تُحْد الوسائل السابقة فقد أباح الله له أن يضربما.

وقد بينت السنة هذا الضرب بأنه ضرب غير شديد لا يؤثر في حسدها ولا يكسر لها عضوا (٢).

وينبغي على الزوج ألا يتخذ هذا الأسلوب إلا عند الحاجة وذلك أن رسول الله على قال: (لا تضربوا إماء الله ) فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله على فقال: ذئرن (أالنسساء على أزواجهن فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله على نسساء كشير يسشكون أزواجهن ليس أولئك أزواجهن فقال النبي على (لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم) (1).

٤. حق الخدمة.

فللمرأة على زوجها حق حدمته والقيام بشؤون المترل وإصلاح ما يحتاجه في ملبسه ومأكله فإن الله تعالى قال: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْمِنَّ بِٱلْمَعْمُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] أي: ما تعارف عليه الناس من حقوق للزوج على زوجه ومن ذلك الخدمة (٥)، فإن المرأة إذا ترفهت عن حدمة الزوج والقيام بشؤون البيت من طهي وتنظيف فإن ذلك من المنكر الذي لم ياذن

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢٩٤/٢).

<sup>(</sup>٢) كما في حديث حابر عند مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي ﷺ برقم (١٢١٨) وجاء فيه: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح

<sup>(</sup>٣) معناه سوء الخلق والجرأة على الأزواج (عون المعبود ١٣٠/٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في السنن كتاب النكاح باب في ضرب النساء برقم (٢١٤٦)، وابن ماجة في سننه كتاب النكاح باب ضرب النساء برقم (١٩٨٥)، وابن حبان في صحيحه كتاب النكاح باب معاشر الزوجين برقم (٤١٨٩)، والحاكم في المستدرك كتاب النكاح برقم (٢٧٦٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود برقم (١٨٧٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: التحرير والتنوير (٢ /٣٩٩).

به الله وهو مخالف للمعروف الذي ذكره الله في الآية كما أن من المعــروف أن يتفــرغ الزوج لشؤون المعاش وطلب الرزق<sup>(۱)</sup>.

وقد كان أزواج النبي على يقمن بخدمته وهن أشرف نساء العالمين وأمهات المؤمنين فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنا نعد لرسول الله على سواكه وطهوره...) الحديث (٢). وكانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تعد لرسول الله على غسله ليغتسل (٦)، وكانت فاطمة رضي الله عنها تطحن الرحى حتى اشتكت من ذلك وأتت إلى الرسول على تطلب خادما، فأرشدها النبي على إلى ما هو خير لها من خادم (١) و لم ينكر على على رضي الله عنه أن جعلها تخدمه، وكانت أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما تقول: تزوجني السزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شي غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولقد رآها على تنقل النوى على رأسها إلى أرض الزبير وهي على بعد ثلثي فرسخ (٥)، ومع ذلك لم ينكر النبي على الزبير خدمة زوجته له (١)

فإذا كان أفضل النساء وأشرفهن كنّ يخدمن أزواجهن وكان أمرا متعارفا لديهم فغيرهــن من باب أولى.

#### • المطلب الثابى: حقوق الزوجة:

كما فرض الله تبارك وتعالى للرحال حقوقا فقد جعل للنساء حقوقا على أزواجهن وأمــر الرحال بالقيام بما ونماهم عن التفريط فيها ومن هذه الحقوق ما يلي:

<sup>(</sup>١) انظر: إحياء علوم الدين (٢/٠٤)، زاد المعاد (١٨٨/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم (٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم كتاب الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه برقم (٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الخمس باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله ﷺ برقم (٢٩٤٥).

<sup>(</sup>ه) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الغيرة برقم (٤٩٢٦)، ومسلم في كتاب السلام باب حــواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق برقم (٢١٨٢). ومعنى وأخرز غربه المراد به الدلو (الفتح ٣٢٣/٩)

<sup>(</sup>٦) استدل ابن القيم رحمه الله بمذه الأحاديث في تقوية القول بوجوب حدمة الزوجة لزوجها وأن ذلك حـــق للزوج. انظر: (زاد المعاد ١٨٨/٥).

## ١. حق المرأة في الصداق:

فقد أوجب الله تبارك وتعالى على الزوج إذا أراد الزواج أن يُصدق امرأته فقال تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَا مِنَ خَلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا مَرِيتًا ﴿ فَا النَّاسَاءَ ؛ ] وحعل المهر فرق ما بين النكاح والزن ولذلك فلا يجوز نكاح بدون صداق لقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ مَ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمَوَ لِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِيرَ فَمَا اسْتَمْتَعْمُ بِدِهِ مِنْ النَّاكُمْ مُعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِيرَ فَمَا السّتَمْتَعْمُ بِدِهِ مِنْ النَّاكُمُ مُنْ وَكُلُمْ أَن تَبْتَعُواْ بِأَمَوَ لِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِيرَ فَمَا السّتَمْتَعْمُ بِدِهِ مِنْ اللَّهُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُ مُ اللَّهُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُ مُ اللَّهُ وَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَرَضَيْتُكُم بِدِه مِنْ بَعْدِ الفَرْيضَةُ إِنَّ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ مَلِيمًا حَرِيمًا اللّهُ وَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَرَضَيْتُكُم بِدِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةُ إِنَّ اللَّهُ كَانُ عَلِيمًا حَرِيمًا اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّه لا يدفع للمرأة ولا يجوز لوليها أحد في منه (١).

وهذا الفعل من الشناعة بمكان وهو أن يضار الزوج زوحته للتحلي عن مالها، ولذا فقد حاء الاستفهام في قوله: ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ ﴾ إنكارا على من يفعل هذا الفعل، ثم حاء بيانه بأنه إثم وبمتان للبعد عن الوقوع فيه، ثم أعقبه بالتعجب ممن يفعل هذا الفعل تتريها



<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣٨٧/١)، الجامع لأحكام القرآن (٦/٥٥)،

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر (٣٩٨/٢).

للمسلمين عن فعل ذلك ثم حتم الآية ببيان سبب هذا المال وهو قوله: ﴿ وَقَدَ أَفْضَى لِمُعْضُكُمُ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَت مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ أَي الله قد حصل بينكم من المعاشرة والميثاق على حسن المعاملة ودوام الألفة فكيف تأخذون ما ينقض هذا الميثاق الغليظ حتى وإن حصل الطلاق وأردتم استبدال الزوجة بأخرى، أما إذا أرادت المرأة أن تختلع من زوجها أو أعطته على طيب نفس منها فلا بأس (١).

وقد حذر الله أولياء يتامى النساء أن ينكحوهن دون أن يعطونهن حقهن من المهر كما يعطى غيرهن، فإذا أعطيت حقها من المهر فلا بأس له أن يتزوجها (٢)كما قال تعالى:

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى ٱلْفِسَآءِ ٱلنِّي لَا تُؤَتُّونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَى بِٱلْقِسْطُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ ضَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الله عَلَي الله عَلَي النساء: ١٢٧ وقد بين الله تبارك وتعالى وجوب الصداق كذلك حال وجود مهاجرات مسلمات تركن المشركين، فلا حرج من الزواج بها بعد انقضاء عدتها وأن تعطى صداقها فقال تعالى:

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَالْيَتْمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [ الممتحنة: ١٠ ]

فهذه الآيات كلها على اختلاف حالاتها دلت على أحقية المرأة للصداق وتعظيم شأنه.

٢. حق النفقة والسكني.

أجمع العلماء على وحوب نفقة الزوج على زوجته وأولاده (أ) وقد فضله الله بذلك كما في قولسه: ﴿ الرِّبَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكُلُ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤]. وقد أمره الله أن ينفق على قدر طاقته فالغني ينفق على قدر غناه والفقير ينفق على قدر فقره كما قال تعالى: ﴿ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَتِهِ مِنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ،



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/٦١٣)، التحرير والتنوير (٢٩٠/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان (١٨٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرآن العظيم (٩٤/٨).

<sup>(</sup>٤) المغني (١١/٣٤٧).

فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَانَكُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنها سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسُرَّ لَا الطلاق: ٧] (١)

وقد بين النبي على هذا الحق للزوجة في حجة الوداع فقال: (ولهن عليكم رزقهن وكسوقمن بالمعروف)<sup>(۱)</sup>، كما بين عليه الصلاة والسلام الضابط في النفقة فقال: (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت) <sup>(۱)</sup>.

ومن النفقة الواجبة على الزوج توفير السكن لها وأن يسكنها حيث يسكن.

ولذا فإن الزوج إن قتر على زوجه وأولاده وقصر في نفقتهم فللزوجة أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف فعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (ئ).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٢١/٥٥).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده برقم (٢٠٠٣٦)، و أبو داود في سننه كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها برقم (٢١٤٢)، والحاكم في المستدرك كتاب النكاح برقم (٢٧٦٤) وقال: هذا حديث صحيح الإساد و لم يخرجاه، وصححه الألباني (انظر: إرواء الغليل ٩٨/٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمراة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف برقم (٥٠٤٩)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب قضية هند برقم (١٧١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان (٢٣/٢٥٤).

فإن كانت المرأة ذات حمل ووضعت حملها فيجب لها عليه نفقتها حتى تنتهي من إرضاع ولدها كما قسال تعالى: ﴿ ﴿ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ وَلَدَها كما قسال تعالى: ﴿ وَهُ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٣٣] (١). وهذه الحقوق تنتظم الحياة الزوجية وتستقر فكما أن المرأة تقوم بشؤون البيست وتحسوه للزوج وهو حقه عليها فيجب على الرجل القيام بما يصلحها في شؤون المعاش (٢).

٣. حق التربية والأمر بطاعة الله.

فللزوجة حق على زوجها وهو أن يأمرها بطاعة الله ويقيها كل سبيل يبعدها عن الله فهو المسؤول عن زوجه وولده فقد أمر الله بذلك فقال: ﴿ وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصَطْبِرَ عَلَيْهَا لَا المسؤول عن زوجه وولده فقد أمر الله بذلك فقال: ﴿ وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصَطْبِرَ عَلَيْها لَا الله المؤمنين بوقاية أن يام أهله بالصلاة ويمتثلها معهم والخطاب يشمل جميع أمته (١٥)، وأمر الله المؤمنين بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُم وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَالجِجَارَةُ عَلَيْها ملكي مَلَيْكُم فَا لَوْ مُرونَ الله عليه عليه الله عليه الله عليه وأدبوهم) وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصى الله، ومروا أهليكم بالذكر ينْجيكم الله من النار) (١٠).

فأمْرُ الزوجة والأولاد بالطاعة من المسؤولية التي حمَّلها الله للزوج، وهي من سنن الأنبياء الذين أمرنا الله بالاقتداء هم، فكان إسماعيل عليه السلام يأمر أهله بالطاعة كما قال تعالى: ﴿ وَاَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيّا ﴿ وَاَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيّا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وسيرته مليئة وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِّهِ مِرْضِيّا ﴿ فَي المربيم: ٤٥، ٥٥ ا، وهكذا كان النبي عَلَيْهِ وسيرته مليئة لذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٦٣٤/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (١١/٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (١٦٤/١٤).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٢٣/٢٩٤).

فعلى الزوج مراعاة هذا الحق، فحفظه حفظ لحق الله، وهو سبب في استقرار البيوت وطمأنينتها.

- ومن الحقوق المشتركة بين الزوجين والتي دل عليها قوله تعالى: ﴿ وَلَمُنَ مِثُلُ ٱلَّذِى عَلَيْمِنَ بِٱلْمَعْمُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] حق قضاء الحاجة والوطر فكما أنه حق للزوج فهو حق للزوجة وقد أشار ابن عباس رضي الله عنهما إلى ذلك بقوله: ﴿ وَلَمُنَ مِثُلُ ٱلَّذِى أَتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَمُنَ مِثُلُ ٱلَّذِى عَلَيْمِنَ بِٱلْمَعْمُوفِ ﴾ (١).

ومما يدخل ضمن هذا الحق ألا يعْجَل الزوج على زوجه في الجماع حتى تقضي حاجتها كما عليه أن يتوخى أوقات حاجتها فيعفها ويغنيها (٢).

وكذلك فإن على الزوجة أن تجيب زوجها إذا دعاها لحاجته، ولا يجوز لهـــا التبـــاطؤ في إجابته فقد قال رسول الله ﷺ: (إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانـــت علـــى التنور) (٣).

ففي القيام بهذا الحق إعفاف لكلا الزوجين من أن يشبعا حاجتهما بما حرم الله. فإذا امتثل الزوجان ما وجب عليهما من الحقوق ففي ذلك صلاح للأسرة وصلاح للمجتمع من التفكك والقطيعة.

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٥٣٢/٤)، المحرر الوجيز (٢٧٤/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٢٠/١٠)، الجامع لأحكام القرآن (٢/٤٥)، روح المعاني (١٣٥/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الرضاع، باب حق الزوج على المرأة برقم (١١٦٠) وقال الترمذي حديث حسن غريب، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب عشرة النساء، باب في المرأة تبيت مهاجرة لفراش زوجها برقم (٨٩٧١)، وابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، باب معاشر النساء برقم (٨٩٧١)، كلهم من حديث طلق بن علي. وصححه الألباني (انظر: صحيح الترغيب والترهيب ١٩٩/٢).

## المبحث التاسع: حفظ العفة ومحاربة الرذيلة

العفة طبع أصيل وحلق نبيل، حامع للفضائل ودافع للرذائل، حاء به الإسلام ليقوم به ما اعوج من حلق الجاهلية، فقد أخبر بذلك أبو سفيان رضي الله عنه هرقل حين سأله عن النبي وقال له: بماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة (١).

قال سماك بن حرب (٢): كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع ولا يكملن في الإسلام إلا بالعفاف (٣).

وكان من دعاء النبي ﷺ: (اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغني) (١٠).

والعفاف لفظ عام يشمل الكف عن المحرمات وخوارم المروءة (°)، ويدخل فيه عفة العبد في حفظ فرجه وهو المراد في هذا المبحث.

وقد جاء القرآن آمرا بهذه العفة مادحا أهلها، فقد امتدح جل علا المفلحين بصفات ومنها قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىۤ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون: ٥- ٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول ﷺ برقم (٧) ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام برقم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>۲) سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة، أبو المغيرة الذهلي البكري الكوفي حدث عن ابن الزبير، والنعمان بن بشير، وجابر بن سمرة، وأنس بن مالك، وحدث عنه شعبة، والثوري، وزائدة، والحسسن ابن صالح، قال سفيان الثوري: ما سقط لسماك بن حرب حديث. مات سنة ١٢٣ هـــ (السيره/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٠/٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل برقم (٢٧٢١).

<sup>(</sup>٥) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٠٦/١٢).

فبين الله تبارك وتعالى أن النكاح وملك اليمين هما طريقا الطهر والعفة وأن مـا عـداهما طريق للفواحش والرذائل.

ولذلك فإن المجتمع الذي يستعف عما حرم الله هو مجتمع طاهر نظيف، يسنعم بالأمن الخلقي والفكري في بيته وأسرته، فقد استغنى بالحلال عن الحرام ولا يفكر في إشباع غريزته إلا بما شرع الله له، أما المجتمع الذي طرح العفة عن نفسه فلا يخلو مسن فساد ودنس، فهو يحاول إشباع رغبته بغير حساب (۱) ولذلك فهو مجتمع منحط إلى دركات البهيمية متوعد بعقاب الله.

وقد ضرب القرآن لذلك مثلا في قصة قوم لوط عليه السلام، فقال تعالى: ﴿ وَجَآءَهُ، قَوْمُهُ، يَأْتُونَ الذكران من العالمين، وقد وعظهم لوط عليه السلام، فقال تعالى: ﴿ وَجَآءَهُ، قَوْمُهُ، يُمْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُوا فَيَعْمَلُونَ السَّيِّ التِّ قَالَ يَنقُوهِ هَا وَلاَ يَنقُولُ بَنَاتِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتقُوا يُمْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُوا فَي عَمْلُونَ السَّيِّ التَّي قَالَ يَنقُولُ فِي مَن قَبْلُ كَانُوا فَي عَمْلُونَ السَّيْعَاتِ قَالَ يَنقُولُ فَي السلام الله وَلا يَخْرُونِ فِي ضَيْغِيِّ أَلِيْسَ مِنكُمُ رَجُلٌ رَشِيدُ ﴿ وَشِيدُ اللهِ الله الله الله الله على الخطاطهم العقلي أن الزواج عفة وطهارة، ودل على أن فعلهم رحس، وبين أثر هذا الفعل على انحطاطهم العقلي كذلك بقوله: ﴿ أَلِيْسَ مِنكُمُ رَجُلٌ رَشِيدُ ﴾، فنفي عنهم الرشد الذي تصلح به المحتمعات وتنهض، فاستوجبوا عقوبة الله تعالى لهم.

ويظهر لنا ذلك من خلال مايلي:

# • المطلب الأول: الاستعفاف لمن لا يستطيع النكاح.

ولما كان النكاح لا يستطيعه كل أحد فقد أمر الله عباده الذين لا يقدرون على النكاح بالاستعفاف عن الحرام فقال: ﴿ وَلَيَسْتَعْفِفِ ٱلّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَى يُغْنِيهُمُ ٱللهُ مِن فَضْلِقِي ﴾ الاندون ١٣٣. أي: بالاحتهاد في الاستعفاف والامتناع عن أي وسيلة تفضي إلى المحرم، ومن الوسائل في ذلك ما أمر الله به الرحال والنساء من غض الأبصار، وعدم ترج النسساء في قول، ﴿ قُل لَلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحَفَظُنَ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمُ إِنَّ ٱللهَ خِيرًا بِمَا يَصَنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحَفَظَنَ فُرُوجَهُمْ وَلَا يُبْدِينَ فِي زِينَتَهُنَ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضَرَبْنَ لِلمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحَفَظَنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ وَيَعَفَظُنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ وَيَعَفَظُنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ وَيَعَفَظُنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ وَيَعَفَظُنَ فَرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ وَيَعَفَظُنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ وَيَعَفَظُنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ وَيَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيْصَدَرِقِنَ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَيْمَالِهِ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَو اللهُ وَلَا يُبْدِينَ وَيَعَمَلُونَ وَلَا مَا طَهُو رَا مِنْهَا وَلَيْصَالُو اللهُ وَلَا يُعْلَى وَاللَّهُ وَلَيْهُمْ وَلَى اللهُ وَلَوْمَالُولُونَ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَولَا اللهُ اللهُ وَلَا يَعْلُونُ وَلَولُولُونَ وَلِي اللهُ وَلِينَا مُن اللهُ اللهُ وَلَولُهُ مَا اللهُ وَلَعْمُ وَلَوْمَهُمُ وَلَا يُعْرَانُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ عَلَالَ وَلَوْمَ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَعْمُ مِنْ أَنْ أَمْ وَلَوْمَ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلِينَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل



<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن (٢٤٥٥/٤).

مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُعُومِينَ ... ﴾ الآية 11نور: ٣٠- ١٣١ ومن الوسائل النبوية في طلب العفة الصوم كما أخبر بذلك على فقال: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)(١).

وقد بينت الآية أن العفة لا تنفك عن العباد من حيث إلهم مأمورون بها فهم إما مستعفون بالحلال أو مستعفون عن الحرام، وأما غيرهم فهم معتدون آثمون (٢).

# • المطلب الثاني: تعدد الزوجات وأثره في عفاف المجتمع.

لأن سنة الله في الكون اقتضت أن يكون الرجال أقل عددا من النساء، وليس جميع الرجال لديهم استعداد للزواج لما قد يستلزمه النكاح، ولذا لو اقتصر كل رجل على زوجة واحدة فقط لبقي عدد كبير من النساء دون أزواج، ولضاعت حقوق كثير من المستعدات للزواج دون زوج يحفظ حقوقهن ويقضي وطرهن (٣)، فقد يؤدي ذلك إلى قضائه بطريق الحسرام فيكثر الفساد في المجتمع.

وبذلك يكون التعدد حلا شرعيا يكفل حفظ المحتمع وعفافه والقضاء على وسائل الرذيلة.

# • المطلب الثالث: لهي المطلقة عن الخروج من بيتها وأثره في عفتها وعفة المجتمع.

إِن الله حل وعلا حين لهى المطلقة أن تخرج من بيتها أو تُخرَج منه في قوله تعسالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَكَ مِن بَيُوتِهِنَ وَلَا يَخُرُجُوهُ الطلاق: ١١، كان في منعها من الخروج حكمة من الحكم وهي أن المطلقة يكثر التفات العيون لها وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثـــر الاخـــتلاف



<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص ۳۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١٣٨٠/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: أضواء البيان (٢٢١/٢)، في ظلال القرآن (٥٨٠،٥٧٩/٠).

عليها ولا تجد ذا عصمة يذب عنها وقد لا تجد مسكنا فلذلك كان في وجوب السكني لها حفظ لكرامتها وعفتها، وصيانة للمجتمع من أسباب الفساد (١).

## • المطلب الرابع: النهي عن إشاعة الفاحشة وعقوبة من يحب ذلك.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَجُبُونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَالنور. ١٩ فالفواحش قد تحدث في المحتمعات ولكن الأصل فيها أن تستر فلا تنشر كما قال النبي عَلَيْ: (ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) (٢)، وأن يستم علاجها بالطرق الشرعية، ومن علامة المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكما لا يحب المسلم أن يشاع عنه حبر سيء، فكذلك لا ينبغي له أن يشيع الأخبار السيئة عن الناس وخصوصا فيما يتعلق بأعراضهم.

ثم إن الله تعالى لما حرم هذه الفواحش زرع في قلوب الناس الترهيب منها وعظمة حرم من اقترفها حتى تنصرف قلوب الناس وعقولهم عن التفكير فيها ويتهيبون وقوعها أما إذا انتشر بين المجتمع الحديث عن وقوع هذه الفواحش تذكرها الخواطر وخف وقع خبرها على الأسماع فتخف هيبتها في النفوس ويحصل التهاون بوقوعها فلا تلبث النفوس الخبيثة أن تقدم على اقترافها، وبمقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها يصير أمرها معتادا بين الناس ويخف إنكارها.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٣٠٤/٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، برقم (٢٣١٠)، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم برقم (٢٥٨٠).

ولذلك فإن قوم لوط عليه السلام حين استمرؤوا الفاحشة والوقوع فيها اعتبروا الطهر جريمة فقالوا عن لوط عليه السلام ما أحبر الله عنه بقوله: ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِلَا اللهُ عَنْهُ بَعْ اللهُ عَنْهُ بَعْ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُم أُنَاسُ يَنَظَهَّرُونَ اللهُ الاعراف: ١٨١.

ولذلك فإن في النهي عن إشاعة الفاحشة صونا لعفة المحتمع.

ولعظمة هذا الأمر وأثره في فساد المجتمع توعد الله مجرد من يحب إشاعة هذه الفواحش ويستحبها بقلبه، فكيف بمن أظهرها ونشرها؟!

وسواء كانت هذه الفاحشة قد حصلت، أو لم تحصل، والثانية أشد وأعظم لما فيها مسن قذف الأطهار من الرجال والنساء فلذلك جعل الله عقوبة القاذف بدنية ونفسية ودينية فقد فقد الأطهار من الرجال والنساء فلذلك جعل الله عقوبة القاذف بدنية ونفسية ودينية فقد الأطهار من الرجال والنساء فلذلك بعلى الله عقوبة القاذف بدنية ونفسية ودينية فقد المؤرن المنافزة على المنافزة المنافزة

وفي حتم الآية بقوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أعظم تأديب للمؤمنين بأن يجتنبوا هذه الظاهرة السيئة لأنه سبحانه يعلم ما في ذلك من المفاسد فنهى العباد عنها وهمم لا يعلمون ما يترتب عليها من الشرور والمصائب فيحسبون التحدث بذلك هينا وهو عند الله عظيم. (١)

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٤٨٥/٣)، التحرير والتنوير (١٨٤/١٨، ١٨٥).

# الفضياء المانع

بنا المجتمع لمسلم وصيلاحه في آيات الأطعمة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: إقامة شعائر الله.

المبحث الثاني: حفظ الحقوق.

المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة.

## المبحث الأول: إقامة شعائر الله

حلق الله الخلق لغاية عظيمة وهي عبادته وحده لا شريك له، واقتضت هذه العبودية القيام بما أمر الله به عباده من الحدود والفرائض.

وكما ورد في سياق آيات الأطعمة الدعوة إلى تعظيم شعائر الله، فقد ورد فيها كذلك تذكير العباد بإقامة هذه الشعائر وما لها من أثر على المحتمع.

- فقد أشارت الآيات في كتاب الله أن هناك تلازما بين إقامة الأمة لـــشعائر الله وبــين طعامهم وشراهم.

وذلك أنه لما كان الطعام والشراب من الحظوظ التي تستدعيها النفس، وربما سعت في البحث عنها وطلبها سعيا حثيثا لحاجتها إليها، اقتضت حكمة الله جل وعلا تذكير العباد بما فيه مخالفة الهوى (١)، بإقامة أوامره وحدوده، ومن رحمة الله تعالى أن جعل حاجة الإنسان لا تعارض شريعته، بل جعل إقامتها طريقا إلى التوسعة على العباد في المأكل والمشرب.

وقد بين جل وعلا للعباد في كتابه هذا الأمر غاية البيان وخصوصا حينما يتعلق الأمر بحال محتمع من المجتمعات أو أمة من الأمم فإن أثر إقامة هذه الأوامر أو إضاعتها سيؤثر على المحتمع سلبا أو إيجابا.



<sup>(</sup>١) انظر: الموافقات (٢/٤٨٠).

فقد أمرهم الله بدخول الأرض المقدسة ركعا ووعدهم فيها بالعيش الهنيء الذي لا يتطلب منهم العناء والتعب وطلبهم أن يقولوا ما يحط به عنهم خطاياهم وذنوبهم وما فيه حياة قلوبهم، ولكنهم ضيعوا أمر الله واستبدلوه بطلب الحنطة نظرا لحياة أجسامهم وأبداهم وقد أغناهم الله عن طلبه بضمانه لهم قبل ذلك في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى. ولكنهم حين أعرضوا عن إقامة أمر الله واشتغلوا ببطولهم سلبهم الله هذه النعمة وحل عليهم العقاب حزاء تضييعهم (١).

والذي يظهر من خلال الآيات أن بني إسرائيل أشغلهم طلب الطعام والتلذذ به عن إقامة دين الله فقد وصل بهم الحال إلى البطر عما أنزله الله لهم من المن والسلوى دون عناء وتعب إلى طلب الدنيء من الطعام مع ما يجدون فيه من الجهد في إصلاحه وإناضاحه ولذلك فقد عوقبوا بالمذلة والغضب لإضاعتهم أمر الله، واعتدائهم في طلب ما تكفل الله لهم من الرزق.

وقد أخبر الله ألهم لو أقاموا شعائره لفتحت عليهم بركات السماء وحزائن الأرض وذلك في قوله أخبر الله ألهم لو وَلَوَ أَنَهُم أَقَامُوا التَّوْرِيَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّيِهِم لأَكُوا مِن فَوقِهم وَمِن عَنِي قَول الله و مَن الله و عصب عَتِ أَرْجُلِهِم في اللهود هو غصب الله تعالى عليهم لإضاعتهم التوراة وكفرهم بالإنجيل وبالقرآن، ولو ألهم أقاموا أوامسر الله لأغدق عليهم في النعم ولرفع عنهم غضبه ورجزه (٢)، وفي هذا دلالة واضحة على التلازم بين إقامة حدوده الله وبين المأكل والمشرب.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢٧٣/١-٢٧٧)، نظم الدرر (١٤٣/١).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٢٥٣/٦).

<sup>(</sup>٣) زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر الأنصاري البياضي شهد العقبة وبدرا، كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم في حضرموت، وولاه أبوبكر رضى الله عنه قتال أهل الردة من كندة (الإصابة ٥٨٦/٢).

لأراك من أفقه أهل المدينة، أو ليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى، فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله، ثم قرأ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ (١).

فدل الحديث على أن من شابه حاله حال اليهود والنصارى سيحل به ما حل بهم من ضيق العيش.

وقد أخبر حل شأنه عمن تنكب طريق الإسلام ألهم لو أقاموا الإسلام لوسّع عليهم في الرزق فقال: ﴿ وَأَلَو اَسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا اللهِ الجن: ١٦].

والمعنى: لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها، لأسقيناهم ماءً كثيرًا. والمراد بذلك سَعَة الرزق<sup>(٢)</sup>

فعلى المحتمع أن يعلم أن المقصد الأعظم هو إقامة شرع الله وبقدر تحقيقه وإقامته يحصل لهم النمو والبركة في مطاعمهم ومشاربهم، وبقدر تضييعهم لحق الله بقدر ما يصيبهم من الضيق في المأكل والمشرب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده إلى جبير بن نفير مرسلا في التفسير (۲۱۷۰/٤)، وقد أخرجه الترمذي موصولا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، كتاب العلم باب ذهاب العلم برقم (۲٦٥٣)، وروي موصولا عند أحمد بسرقم (۱۷۰۸) عن زياد بن لبيد وأخرجه الحاكم في المستدرك عنهما وصحح أسناديهما، كتاب العلم برقم (٣٣٨) (٣٣٨). وصححه الألباني (مشكاة المصابيح ٥/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: (جامع البيان٣٦/٢٣)، تفسير القرآن العظيم (٢٤٢/٨)

## المبحث الثاني: حفظ الحقوق

إن من أعظم الحقوق التي يجب على العبد أن يحفظها ويرعاها حق نفسه وما بـــه حياتمـــا وصحتها وقوامها، وقد أوجب النبي على للنفس حقا يجب القيام به (١). وقد بين القرآن الكريم سبل حفظ هذا الحق، وسأبين ذلك من خلال ما يلي:

• المطلب الأول: المحافظة على البدن وصحته بتناول الطعام الطيب وتعاطي الدواء النافع. فقد أباح الله في كتابه الطيبات من الطعام والشراب لأنما قوت الأبدان.

ولما كان في الصوم الامتناع عن الطعام والشراب رخصه الله تبارك وتعالى للمريض والمسافر حفظا لصحة البدن فقال: ﴿ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَسَكَامٍ والمسافر حفظا لصحة البدن فقال: ﴿ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَسَكَامٍ أَخُرُ ﴾ البقرة: ١٨٥ ]. فإذا امتنع المريض عن الطعام والشراب زاد مرضه، وكذلك المسافر إذا اجتمع عليه كثرة الحركة مع قلة الطعام حارت قوته وضعفت (٢).

وقد جعل تعالى من الأشربة ما هو شفاء للأبدان من الأمراض حفظا للصحة فقال تعالى عن النحل: ﴿ يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُحْنَلِفُ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ١٦].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رحلا أتى النبي الله فقال: أخي يشتكي بطنه. فقال: ( اسقه عسلا ) . ثم أتاه الثالثة فقال: ( اسقه عسلا ) . ثم أتاه فقال قد فعلت ؟ فقال ( صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا ) . فسقاه فبرأ (<sup>۳)</sup>.

قال ابن كثير رحمه الله: (قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت، فأسرعت في الاندفاع، فزاد إسهاله، فاعتقد الأعرابي أن

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب صنع الطعام والتكلف للضيف برقم (٧٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد (٦/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الطب باب الدواء بالعسل برقم (٥٣٦٠)، ومسلم في كتاب السلام باب التداوي بسقي العسل برقم (٢٢١٧).

هذا يضره وهو مصلحة لأحيه، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع، ثم سقاه فكذلك، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه، وصلح مزاجه، واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام) (١).

وقد أمر رسول الله ﷺ أصحابه بالتداوي فقال: (تداووا عباد الله فإن الله لم يــضع داء إلا وضع له دواء..)(٢) الحديث

وهذا يدل على أن حفظ البدن حق من الحقوق التي يجب على العبد القيام به.

## • المطلب الثاني: تحريم ما يفسد العقل والبدن ويؤثر في صحتهما.

من حكمة الله تعالى أن حرم على عباده ما يؤثر في أبدالهم وما يضرها ومن ذلك ما حرمه الله في قوله: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنزِيرِ ﴾ [المائدة: ٣] فكما ألها تورث آكلها خبثا كما سبق، فإنه قد ثبت لدى الأطباء أن الميتة والدم تجتمع فيهما المواد الضارة والسموم التي تضر آكلها، وكذلك لحم الخترير تبين أن لحمه يشتمل على ذرات حيوانية تضر آكلها. (٣)

ومما حرمه الله تعالى وفيه مضرة على البدن والعقل الخمر وما في حكمها من سائر المفترات والمسكرات وقد بين الله تبارك وتعالى عظيم ما فيها من المضرة فقال: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ اللّه تبارك وتعالى عظيم ما فيها من المضرة فقال: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ اللّه تبارك وتعالى عظيم ما فيها من المضرة فقال: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ اللّه المُحَمِّرِ وَالْمَهُمَا آَكُبُرُ مِن نَفْعِهِما ﴾ المبقرة: ٢١٩ ومن أكبر هذه الآثام وأعظمها ما يحصل من زوال العقل حال شرب الخمر فهدي تنقل العقل من حالة التفكير والتدبير إلى الجنون والفساد (٤).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٥٨٣/٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجة في السنن، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، برقم (٣٤٣٦)، وابن حيان في صحيحه، كتاب الطب برقم (٢٠٦١)، والحاكم في المستدرك، كتاب الطب برقم (٧٤٣٠) وقال: هذا حديث أسانيده صحيحة كلها على شرط الشيخين و لم يخرجاه، وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع ١٥٦٥/٥) بسرقم (٢٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير (١٣٩/٨)، في ظلال القرآن (١٥٦/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٢٦/٤)، حكمة التشريع وفلسفته (٢٧١/٢).

فحفظ البدن والعقل أمانة يجب الحفاظ عليها وسيسأل عنها العبد يوم القيامة.

كما أن لحفظ البدن والعقل أثر على المحتمع، فإن الأمة بحاجة إلى القوة العضلية المتمثلة في البدن والقوة الفكرية التي تسهم في بناء المحتمعات.

ومن آثار الخمر والمسكرات على المجتمع ألها سبب حصول الجرائم، ومن ذلك ما أحرجه الطبري رحمه الله أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: صنع رحل من الأنصار طعاما، فدعانا. قال: فشربنا الخمر حتى انتشينا، فتفاخرت الأنصار وقريش، فقالت الأنصار: نحن أفضل منكم! قال: فأخذ رجل من الأنصار لحيى جمل فضرب به أنف سعد ففزره، فكان سعد أفزر الأنف. قال: فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْخَثْرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ إلى أخر الآية (١).

والواقع يشهد بما للمسكرات من أثر في انتشار الجرائم في المحتمع.

كما أن المسكرات تؤثر في ضعف متعاطيه واستعداده للعمل، وذلك أنه يذهب العقل فلا يستطيع الفرد الإدراك والعمل حتى يفيق ولذلك نهى الله عن الإتيان إلى السصلاة حالة السكر لأنها تجعل العبد لا يعي ما يقول في صلاته فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا السكر لأنها تجعل العبد لا يعي ما يقول في صلاته فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا الله تَعَالَى الله الله التحسريم لله المُحَلَقَةُ وَأَنتُم شُكْرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ١٤٣] وذلك قبل التحسريم بالكلية.

ومما يعضد هذا في واقعنا أن بعض رؤساء الجند في أوروبا كلف فرقتين من حنده بعمل متساو، ثم سمح لفريق بشرب الخمر ومنع الفريق الآخر، فرأى أن الفريق السذي يسشرب الخمر بدأ ينقص إنتاجه شيئا فشيئا، ثم سمح للفريق الآخر بشرب الخمر ومنع الفريق الأول فتحسن إنتاجهم، وبدا يضعف إنتاج الفريق الآخر (٢).



<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٠/٩/١٠)، قال الشيخ أحمد شاكر: رواه أبو جعفر بثلاثة أسانيد. كلها صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر: حكمة التشريع وفلسفته (٢٧٧/٢).

ولقد حرص النبي على إظهار صحة البدن لأعدائه في عمرة القضاء، لما تقتضيه صحة الأجسام من حفظ المجتمع والدفاع عنه، فأمر أصحابه أن يضطبعوا ويرملوا (١) إظهارا لصحة أحسامهم لأن قريشا ظنت أن المسملين قد أصابتهم الأمراض في المدينة فضعفوا (١). ومن أعظم ما يحفظ هذه الصحة الطعام الطيب الذي أباحه الله عز وجل لعباده.

<sup>(</sup>۱) الاضطباع: هو ما يفعله المعتمر من إدخال الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيـــسر، والرمـــل الإسراع في المشي مع هز الكتفين (لسان العرب ٢٥٣/٧، ٢٩٤/١١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما، كتاب المناسك، باب في الرمـــل بـــرقم (۱۸۸۰) وأحمد في المسند برقم (۲۷۰۷)، وصححه الألباني (انظر صحيح سنن أبي داود ۳۲۳/۱)برقم (۱٦٦٠).

### المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة

امتن الله تعالى على عباده بأن جعلهم إخوة متحابين بعد أن كانوا أعداء متفرقين، وقد حاء الإسلام لحفظ هذه الرابطة العظيمة وهي الأخوة الإسلامية وتقوية سبلها ووسائلها بين المؤمنين، وسد كل طريق يقطع هذه العلاقة أو يؤثر فيها لما يحصل حراء ذلك من التفرق والعداءات.

ومن جملة ما حرمه الله تعالى لما يسببه من عداوة وخصومة بين المؤمنين، شرب الخمر كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَذَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن فَالْمَ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ ٱنْهُم مُنَّهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١].

فذكر تعالى ألها توقع الخصومة بين المتحابين، وذلك أن أغلب اجتماع الناس يكون بقصد التآنس والمودة فإذا شربوا الخمر وزالت عقولهم حصل لهم عكس ما أرادوا من التباغض والعداء فيما بينهم وهذا غاية ما يريده الشيطان وهو التفريق بين الأخ وأخيه، وهذا ما حصل لقبيلتين من قبائل الأنصار شربوا. حتى إذا ثملوا، آذى بعضهم بعضا، فلما أن صَحوا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول: فعل بي هذا أخي فلان! والله لو كان بي رءوفًا رحيمًا ما فعل بي هذا. حتى وقعت في قلوبهم ضغائن (١) وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن -

فهذه العداوة تجعل الإخوة لا يجتمعون لنصرة دين أو عمل خير بل يصبح أمرهم بينهم شـــتاتا مفرقا، فلا خير في شراب يفرق بين الإخوة والأحباب.

- ولما كان إطعام الطعام الطيب يزيد المحبة وتحصل به المواساة فقد حاءت الشريعة بالحث عليه. وفي قوله تعالى في قصة موسى والخضر: ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَىٰ إِذَا آنَيٰا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ, قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ ﴾ الكهف: ٧٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري بسنده إلى ابن عباس (۷۱/۱۰)، والحاكم في المستدرك، كتاب الأشربة بــرقم (۲۲۱۹)، وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم.

إشارة إلى هذا المعنى، فقد كانت الضيافة شائعة من عهد إبراهيم عليه السلام ومن المواساة المتبعة عند الناس وخصوصا عند الحاجة لذلك، ومع ذلك فقد طلب موسى والخضر الضيافة ورفضا، فدل على لؤم تلك القرية، ولذلك أنكر موسى عليه السلام صنيع الحضر وإقامته الجدار دون مقابل في قوم لا يستحقون الإكرام (1).

ولو قام أهل القرية بالإطعام وحق الضيافة لحصلت المواساة والمودة ولما أنكر موسى عليه الصلاة والسلام هذا الصنيع من الخضر.

وقد جاء التصريح في السنة النبوية بإطعام الطعام والاجتماع عليه فعن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب النبي على قالوا: يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع، قال:

(فلعلكم تفترقون ؟) قالوا: نعم قال: (فاحتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه) (٢).

فيؤخذ من هذا الحديث فضيلة الاجتماع على الطعام وأن لا يأكل المرء وحده وأن المواساة إذا حصلت، حصلت النعمة معها والبركة فتعم الحاضرين.

ومن فوائد الاجتماع على الطعام ما يحصل من ائتلاف القلوب وكثرة الرزق وامتثال أمر الشارع لأنه تعالى أمرنا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه ولا يستقيم ذلك إلا بائتلاف القلوب ومن أعظم ما يسبب التآلف الاجتماع على الطعام وشر الناس من أكل وحده (٣) وإذا تأمل المتأمل كيف جعل الله الطعام والشراب مما يزرع الألفة والمحبة علم عظمة الدين الإسلامي حيث دعا إلى التآخي في العبادات والمعاملات، وأن الأمة بحاجة إلى الاجتماع والتآلف حتى تستقيم لهم أمور دينهم ودنياهم.



<sup>(</sup>١) انظر: روح المعاني (٥/١٦)، التحرير والتنوير (٦/١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الأطعمة، باب في الاجتماع على الطعام برقم (٣٧٦٤)، وابن ماجة في سننه كتاب الأطعمة، باب الاجتماع على الطعام برقم (٣٢٨٦)، وابن حبان في صحيحه كتاب الأطعمة، باب آداب الأكل برقم (٣٢٨٤)، وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب والترهيب ٢٤٢/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: فيض القدير (٧٥/٥).

## المنافق التاء المنافقة

التيسيرورفع لحرج على الفرد ولمجتمع في آيات المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة

## وفيه أربعة فصول:

الفَطْيِلُ الْأَوْلُ : التيسيرورف الحرج في آيات المعاملات.

الفَطْيِلُ الثَّانِي : التيسيرورفع لحرج في آيات المواريث.

النَّالِيْ الثَّالِيْ : التيسيرروفع لحرج في آيات النَّاح.

التسيرورف لحرج في آيات الأطعمة.



## الفضياف الأولن

التيسيرورفع لحرج في آيات المعاملات.

### وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الرفق بالمدين والتخفيف عنه.

المبحث الثاني: التيسير على الأمة فيما يصلح معيشتهم.

## المبحث الأول: الرفق بالمدين والتخفيف عليه

إن من تيسير الله تعالى على جميع حلقه أن أنزل لهم رحمته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: ( إن لله مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وكما يتراحمون، وكما تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله تسمعا وتسعين رحمة يرحم كما عباده يوم القيامة) (١).

فبهذه الرحمة يحصل من التيسير على العباد فيما بينهم خير كثير، وهذا من تيسسير الله لعباده.

ومن مظاهر هذا التيسير الرفق بالمدين والتخفيف عنه.

فلقد كان من المظاهر المنتشرة لدى العرب في الجاهلية التعامل بالربا في المداينات، وقد كان فيه من المشقة والعنت على المدين ما يثقل كاهله ويوقعه في الحرج إضافة إلى ما في ذلك من الظلم والبغي فقد كان الدائن إذا أراد أن يستوفي حقه من المدين يقول له: (إما أن تقضي وإما أن تربي)، فلما حرم الله عز وجل هذه العادة الظالمة الشاقة التي تصطر المدين إلى أضيق السبل ندب إلى السبيل القويم، الذي يحصل به التفريج عن المعسس، ولا يضيع حق الدائن مع الفضل العظيم والأجر من عند الله (٢١)، فقال: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عَسَرة مِ فَنَظِرَة مِ إِنَ مَا الغرماء ممن لا يقدر على رد رأس المال بعد بطلان الربا، أو أي غريم مدين حتى يوسر (٢).

وهذا من حكمة الله تعالى في تيسيره على عباده، ليرحم الغني الفقير، وينظر الدائن المدين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب الرجاء مع الخوف برقم (٢١٠٤)، ومسلم في كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه برقم (٢٧٥٢) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/٧١٧).

<sup>(</sup>٣) وهذا القول هو الذي اختاره ابن جرير الطبري (٣٤/٦)، وابن كثير (٧١٧/١).

ولما كان هذا التيسير من شرع الله وأمره فقد علّق عليه الأجر العظيم وجعل الجزاء من جنس العمل، فوعده بأن ييسر له أمره في الدنيا والآخرة، وقد أخبر بنذلك رسوله عليه في الدنيا والآخرة...) الحديث (١).

فلما كان الإعسار من أعظم كرب الدنيا لم يجعل جزاء الميسِّر حاصا بتيسير الحساب عليه في الآخره، بل جعله عاما في الدنيا والآحرة (٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه)<sup>(٣)</sup>،ويدخل في لفظ التجاوز الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي (١)

وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت (°) قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر (١) صاحب رسول الله على ومعه غلام له معه ضمامة من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب، قال: أجل كان لي على فللان بن فلان الحرامي (۷) مال فأتيت أهله فسلمت فقلت أثم هو ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: فيض القدير (٢٤٣/٦)

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص ٥١).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٣٩١/٤).

<sup>(</sup>o) عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري سمع أباه وجابرا وأبا اليسر رضي الله عنهم سمع منه يجيى ابن سعيد الأنصاري ويعقوب بن مجاهد مديني ، قال أبو زرعة والنسائي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال كنيته أبو الوليد (التاريخ الكبير 7 / ٩٤)(قمذيب التهذيب ٥ /١٠٠)

<sup>(</sup>٦) هو كعب بن عمرو، شهد العقبة وبدرا وهو ابن عشرين سنة، وهو آخر من توفى من أهل بدر رضى الله عنهم توفى بالمدينة سنة خمس وخمسين ( انظر: شرح النووي على مسلم ١٨٣/١٨).

<sup>(</sup>٧) الضمامة: هي اللفافة من الكتب، والمعافري: ثياب تعمل بقرية يقال لها معافر، والسفعة: العلامة وقوله: فلان الحراميّ: نسبة إلى بني حرام (انظر: المصدر السابق ١٣٤/١٨).

قالوا: لا فخرج عَلَيَّ ابن له جفر (۱) فقلت له أين أبوك ؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي فقلت اخرج إلى فقد علمت أين أنت فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني ؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله على وكنت والله معسرا، قال: قلت آلله، قال: الله قلت: آلله قال: الله قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في حل فأشهد بصر عيني هاتين ( ووضع إصبعيه على عينيه ) وسمع أذي هاتين ووعاه قلبي هذا (وأشار إلى مناط قلبه ) رسول الله على وهو يقول: ( من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله) (۱). فتأمل حال المدين في هذه القصة وما ركبه من الهم، خوف ألا يراه الدائن، لأنه لايهستطيع الأداء، وحال أبي اليسر رضي الله عنه قبل أن يعرف عذر المدين، وبعد أن استبصر حاله وعرف عذره.

إن هذا الحديث لمن أدل الدلائل على ما في إنظار المعسر من رفع الحرج عنه، وتخفيف ما يجد من مخافة الكذب أو خلف الوعد.

وفي الآية كذلك ترغيب لأصحاب المال وزيادة فضل لهم بترغيبهم في التحاوز عن المدين إذا رغبوا في ذلك، فهو حير لهم وأفضل عند الله.

وكما أمر الله الدائن بإنظار المعسر لما فيه من التيسير والتخفيف عنه، فقد حذر النبي الله مسن مطل الغني، حتى لا يتخذها من ضعفت نفسه ذريعة في المماطلة وتأخير الأداء، وفي ذلك مشقة على الدائن أن يرى مدينه وقد أغناه الله ولا يريد أداء ما عليه.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله الله قال: (مطل الغني ظلم) (٣). و بهذا يعلم أن التيسير بين العباد هو من التيسير الذي رضيه الله لعباده وأمر به.

<sup>(</sup>١) الجفر: هو من قارب البلوغ (انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٨/١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، برقم (٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، باب مطل الغني ظلم، برقم (٢٢٧٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء برقم (١٥٦٤).

ومن مظاهر التيسير التي بيَّنها الله تعالى وهي مندرجة تحت هذه الصورة:

- شهادة المرأتين مع الرجل في كتابة الدين، وذلك في قوله: ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن وَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُكُيْنِ فَرَجُكُ وَالْمِبْقِرة، وَلَكُ مِنْ الشَّهُكَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّر إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فأمر تعالى بإشهاد رجلين على الدَّين وذلك أدعى في عدم تأثرهما بخوف أو نحوه، فإذا تطلب الدائن رجلين و لم يحصل له توفرهما فقد رخص الله تعالى أن يشهد رجل وتشهد معه امرأتان وعلى ذلك بقوله: ﴿ أَن تَضِلَ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّر إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ إشارة إلى نقص ذلك بقوله: ﴿ أَن تَضِلَ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّر، وهذا من التيسير في الشريعة الإسلامية (١٠).

- مشروعية الرهن بدل الكتابة:

كما قال تعالى: ﴿ ﴿ وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُ مَقْبُوضَهُ ﴾ الآية البقرة: ٢٨٣ كثير من الناس من يحصل له أمر فيحتاج فيه إلى من يقرضه وقد لا يجد، فقد يضطره ذلك إلى بيع شيء عنده ليحصل على ما يريد، و هذا يخرج المبيع من ملكه و لا أمل له في إرجاعه.

ولذلك فقد رخص الله لعباده الرهن وهذا يضمن المرتمن حقه الذي أخذ منه حتى يرجع إليه، ويبقى لصاحب الرهن أمل في استرداد حاجته إذا وفّى ما عليه (٢).

وهذا من تيسير الله تعالى على العباد بما يناسب أحوالهم وحوائجهم مع اختلاف طباعهم وأخلاقهم.



<sup>(</sup>١) انظر: مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية (ص ٢٣١)، نظم الدرر (٧/١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية (ص ٢٢٦).

### المبحث الثاني: التيسير على الأمة فيما يصلم معيشتهم

يسر الله تعالى لعباده ما هو من مصالحهم وحاجاتهم، ومن مظاهر هذا التيسير: التيسير في المعاملات المالية، ويتضح ذلك في الصور التالية:

• المطلب الأول: الامتنان على العباد بإباحة التكسب لهم على وجه العموم.

وقد جاء ذلك في آيات كثيرة ومنها قوله تعالى في آيات الحج: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُنَاتُ مُلَا اللَّهَ مُنَاتُ مُن مُنَاحُ أَن تَنْبَتَغُواْ فَضْلًا مِن رَّبِكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُواْ اللّهَ عِن الْمَشَعْرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَمِنَ

الضَّكَ آلِينَ ﴿ البقرة: ١٩٨، وقوله تعالى في سورة الجمعة: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَانَشِرُواْ فِي النَّرُوسُ وَابَنْغُواْ مِن فَضَّلِ اللّهِ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ نُفَلِحُونَ ﴿ البجمعة: ١٠ فَانتَشِرُواْ فِي النَّرْتِ وَابَنْغُواْ مِن فَضَلِ اللّهِ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ نُفْلِحُونَ ﴿ البجمعة: ١٠ فَجعل الله تعالى الشريعة الإسلامية شريعة سمحة سهلة، ولو شاء عز وجل لأمر حلق بالانقطاع لعبادته فهو خالقهم ومالكهم، لكن من فضل الله على هذه الأمة ورفع الحرج عنهم أن أباح لهم حاجاتهم من المعاملات وسهل لهم سبلها، للقيام بوظائفهم المتعلقة بمم وبأهليهم وأولادهم، تيسيرا لهم وتحبيبا في هذا الدين، إذ لو كان الأمر كما ذكر من الانقطاع للعبادة دون سائر الوظائف لأدى ذلك إلى كراهة التكليف.

ومما يدحل في هذا المعنى قول تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي اليَّلِ وَنِصَفَهُ، وَتُلْتُهُ، وَطُلَبِفَةٌ مِن اللَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اليَّلُ وَالنَّهَارَّ عَلِمَ أَن لَّ تَحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيَكُمْ فَاقَرَءُواْ مَا يَبَسَرَ مِنَ الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرَضَى وَاللَّهُ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَلْ يَعْمِونُ فَنَابَ عَلَيَكُمْ فَا اللَّهِ .. ﴾ الآية المزمل: ٢٠ علم أن سَيكُونُ مِن فَضَلِ اللّهِ .. ﴾ الآية المزمل: ٢٠ فقد خفف الله تعالى على عباده فرض قيام الليل رفعا للحرج وتيسيرا لهم لما علمه حل وعلا أنه سيكون من عباده المريض أو المسافر للتجارة وطلب المعاش أو المجاهد في سبيل الله.

وهذا مظهر من مظاهر التيسير ورفع الحرج على الأمة أن أباح لها التكسب وغييره من الحاجيات خوفا من الملل و الانقطاع عن العبادة، وللقيام بما يصلح أمور المعاش للعباد (١).

• المطلب الثاني: إباحة صنوف المعاملات التي يحصل بها النفع والتيسير على الأمة.

فمن صور التيسير ورفع الحرج أن أباح الله تعالى من البيوع ما فيه نفع للعباد وحرم عليهم ما فيه ضرر عليهم فللناس أن يبيعوا كيف شاؤوا بسائر أنواع المعاملات ما لم يرد فيها لهى أو تضمنت شروطا ليست من الكتاب أو السنة (٢).

وفي ذلك يقول ابن تيمية: (و العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله وإلا دخلنا في معنى قوله ﴿ قُلُ أَرَّءَ يَنْهُ مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُهُ يِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا ﴾ اليونس: ١٥٩ و لهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ....) ثم قال: (وهذه قاعدة عظيمة نافعة و إذا كان كذلك فنقول البيع و الهبة و الإجارة و غيرها هي من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل و الشرب و اللباس فإن الشريعة قد حاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد و أوجبت ما لابد منه و كرهت ما لا ينبغي و استحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات و مقاديرها و صفاقها، و إذا كان كذلك فالناس يتبايعون و يستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة وإن كان بعض تحرم الشريعة كما يأكلون و يشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها و ما لم تحد الشريعة في ذلك حدا فيبقون فيه على الإطلاق الأصلى) (٣).

وبهذه القاعدة تتبين مظاهر التيسير ورفع الحرج على الأمة في تعاملاتها من بيــع وشــراء ومداينات ونحوها فكل هذه المعاملات ما وضعت إلا تيسيرا على الأمة.



<sup>(</sup>١) انظر: الموافقات (٢/ ٤٤٠ - ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، د. محمد اليوبي ( ص ٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٩/١٨).

وإن من العجب أن يتطلب الناس بعد ذلك بيوعا محرمة وعقودا فاسدة متذرعين بقاعدة التيسير في الشريعة! وهذا من الجهل والخطأ، فمهما ظنوا أن هذه المعاملات فيها تيسير لهم فهي في حقيقتها حالبة للمشقة والحرج. فاليسر كله في اتباع الشريعة، والمشقة والعنت في الإعراض عنها.

• المطلب الثالث: تنوع طبائع الناس في اختيارهم طرق كسبهم وسبل معاشهم. إن من تيسير الله لهذه الأمة أن نوع بين عباده طرق كسبهم وأسباب عيشهم، ولو كان الناس كلهم متجهين لنوع واحد من أنواع الكسب، وطريقة واحدة من طرق المعاش الناس كلهم متجهين لنوع واحد من أنواع الكسب، وطريقة واحدة من طرق المعاش المانة من المانة المانة من المانة من المانة من المانة المانة من المانة المانة من المانة ال

لحصلت المشقة بين الناس ولفسد الكون، فقد جعل الله تعالى الخلق بعضه محتاجا إلى بعض فهذا بائع وذلك مشتري، وذاك أجير والآخر مستأجر، وآخر يضارب بماله وصاحبه يبذل

وقته وجهده ليتاجر له بالمال.

وقد بين الله تعالى هذه الحكمة العظيمة في قوله: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ نَحَنُ قَسَمَنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِيكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ آ ﴾ [الزخرف: ٣٦] ولولا تسخير الناس بعضهم لبعض لتعسسرت أمور الناس وأحوالهم، ولما اختار الناس من الأعمال إلا أرفعها ولكنه تعالى قسم معايشهم بحكمته فإما راض بصنعته لا يبغي غيرها، وإما كاره لها لكنه يكابد فيها لا يجد لها بدلا

وهذا من تيسير الله لعباده في تسخير بعضهم لبعض.



<sup>(</sup>١) انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة. (ص ٢٦٣).

• المطلب الرابع: رفع الحرج والإثم عمن تاب من المعاملات المالية المحرمة.

فالتوبة مظهر من مظاهر رفع الحرج عن المذنب بأن يجعل له مخرجا مما عليه مــن الإثم (١) وهي من أهم قواعد الإسلام (٢).

وقد أمر الله متعاطى الربا بالتوبة رحمة به، ورفعا لما فيه من الإثم فقال: ﴿ يَمَا أَيُهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ الرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ اللهِ عَلَوا لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ عَامَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ الرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّ وَمُوسَالًا إِن كُنتُم مُّ وَمُوسَالًا إِن كُنتُم مَا اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُل

فتوبة الله على المرابي صورة من صور رفع الحرج، وذلك أن المرابي إذا أراد الإقلاع عما كان عليه وبقيت ذنوبه دون أن تمحى لبقي في نفسه ألم شديد، ولربما تمادى فيما كان عليه من المعاملات المحرمة، وفي هذا من المشقة والحرج ما يؤدي إلى القنوط من رحمة الله عليه من الله خفف على هذه الأمة ورضي منها بالتوبة اصطفاءً لها كما قال: ﴿ هُوَ الله المُعَلَّمُ مُمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج: ٧٨].

لكن.. لابد أن تكون هذه التوبة بشروطها المعتبرة حتى تكون رافعة للحرج.

وبهذه الصور تتحلى عظمة هذا الدين بالتيسير على العباد ورفع الجناح والحرج عنهم، فلا محال فيه للمشقة أو التعسير كما قال على: (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ...) (٤) الحديث.

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (٦٨٩/١٨)، أحكام القرآن لابن العربي (١٣٠٥/٣) عند تفسير قوله: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْرُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجً ﴾.

<sup>(</sup>٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٢٥/١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، يعقوب الباحسين (ص٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر برقم (٣٩).

## الفضيال الثابي

التيسيرورفع لحرج في آيات المواريث.

## الفصل الثاني: التيسير ورفع الحرج في آيات المواريث

من رحمة الله تعالى أن جاءت جميع شرائع الدين مبنية على التيسير والتخفيف فمـــا مـــن حكم من الأحكام إلا ويحمل تخفيفا للعباد وتيسيرا عليهم.

وأحكام المواريث وما ورد فيها من آيات من جملة أحكام الشريعة السمحة التي حاءت بالتيسير وللتيسير.

بل إن هذه الأحكام وصى الله بها، فدلت على رحمة الله بعباده وأنه أرحم بعباده منهم وهذه الرحمة تقتضي التيسير والتخفيف على العباد (١)، ثم بين الله تعالى في هذه الـــسورة أيضا أنه يريد بهذه الأحكام التخفيف على عباده فقال: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم ۗ وَخُلِقَ أَلِّإِنْسَانُ ضَعِيفًا ١١٥ ﴾ [النساء: ٢٨] فالإنسان ضعيف لا يتحمل المشاق، ولا يدرك ما يصلحه إلا بنور الوحي، ولذلك فكل ما ورد من أول سورة النساء من أحكام على وجه الخصوص وغيرها على وجه العموم تخفيف من الله تعالى لعباده (٢).

وفي هذا الفصل بإذن الله سأعرض إلى صور ومظاهر هذا التيسير:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢/٥/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: روح المعاني (٥/٤)، التحرير والتنوير (٢٢/٥)، واعلم أن كثيرا من المفسرين يفسر التخفيف في الآية بالتحفيف في نكاح الإماء ولا يمنع أن تشمل الآية جميع ما ورد في الآية، قال ابن عاشور: (وقد فسّر بعضهم الضعف هنا بأنَّه الضعف من جهة النساء . قال طاووس ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء وليس مراده حصر معنى الآية فيه ، ولكنَّه ممَّا رُوعي في الآية لا محالة ، لأنَّ من الأحكام المتقدَّمة ما هو ترخيص في النكاح) المصدر السابق، وقال ابن عطية في تفسيره بعد ذكر قول جمهور المفسرين: (ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية في مخرج التفضل ، لأنما تتناول كل ما خفف الله تعالى عن عباده ، وجعله الدين يسرأ ، ويقع الإخبار عن ضعف الإنسان عاماً ، حسبما هو في نفسه ضعيف يستميله هواه في الأغلب.) (٢٣/٤).

## • المطلب الأول: التيسير في أسلوب التبليغ (١):

فقد وردت آيات المواريث ممهدة وموطئة لما يليها من الأحكام ولم تأت مباشرة بتقسيم الفروض، فقد أصبح من المسلمات لدى العرب في الجاهلية أن المرأة لا حق لها من الميراث وقضوا على ذلك العقود بعد العقود، فإذا حاء تشريع المواريث مبينا الأحكام التفصيلية ومقدار ما يستحقه كل من الذكر والأنثى، سيشق ذلك على الناس وقد لا تقبله النفوس مباشرة.

فكان من الحكمة أن تأتي آية تشريع المواريث ممهدة لبيان الأحكام التفصيلية، لتهيّئ النفوس لقبول حكم الله والإذعان له (٢).

فقول به تعسالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرُّ نَصِيبًا مَّقْرُوضَا ﴿ ﴾ [النساء: ٧].

إجمال لما سيتبع من البيان، وإبطال لما قد كان.

وكان التمهيد في هذه الآية بقاعدتين أساسيتين هما كالمدخل لبقية الأحكام:

الأولى: إثبات حق المرأة في الميراث، لا كما يفعله أهل الجاهلية.

الثاني: أن نصيب كل من الرجل أو المرأة محدد معيّن لامجال فيه للآراء أو العادات. (٣) فإن سلمت هاتان القاعدتان واطمئنت النفس إليها، أذعنت واستــشرفت لبيــان هــذه الأحكام لتطبيقها والعمل كها.

وفي هذا من تثبيت القلب وتخفيف التكليف الذي يخالف عادة الجاهلية ما يرفع الحرج ويزيل المشقة، ولذلك فقد كان القرآن الكريم يترل مفرقا على النبي على كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ مُحْلَةً وَحِدَةً حَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ مَرَّ وَقَالَ اللهِ عَلَيْ عَلَى مَكَ فقال: مَرْتِيلًا ﴿ وَقَالَ اللهِ عَلَيْ عَلَى مَكَ فقال:

<sup>(</sup>١) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ، للباحسين (ص ٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي (٣٢٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير (٢٤٩/٤).

﴿ وَقُرْءَ أَنَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا اللَّ ﴾ [الإسراء: ١٠٦].

وهذا التيسير في أسلوب تبليغ الحكم من رحمة الله وإرادته الخير لعباده حتى يذعنوا ويطيعوا، فهو سبحانه لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، وما هذا التيسير إلا من اصطفاء الله واختياره لهذه الأمة.

#### • المطلب الثاني: مشروعية الوصية للميت.

من فضل الله تعالى وتخفيفه على الناس أن شرع للميت أن يوصي لغير الوارثين والوصية في حقيقتها تمليك لمال بعد الموت والقاعدة في التمليك أنه لا يصح تمليك مضاف إلى حال زوال الملك، ولكن الله شرعها وأباحها لحاجة الناس وذلك: أن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله فإذا عرض له عارض وخاف الهلاك يحتاج إلى تلافي ما فاته من التقصير بماله ليتحقق ما كان يرجوه في هذه الحال، ولو اتسع الوقت وأحوجه إلى الانتفاع بالمال صرفه إلى حاجته في حياته، فشرعها الشارع تمكينا منه حل وعلا من العمل الصالح وقضاء لحاجته عند احتياجه إلى تحصيل المصالح (١).

فهذا تيسير من الله تعالى للعباد في حال الحياة وفي حال الموت.

### • المطلب الثالث: النهي عن الضرر.

فالنهي عن الضرر من مظاهر رفع الحرج (٢)، وقد ورد في آيات المواريث النهي عن الضرر في الوصية، فإن الله تعالى لما بين ما للورثة من حق وما للموصَى لهم من حق ختم الآية بالنهي عن الضرر فقال: ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوَدَيْنِ غَيْرً مُضَارِ ﴾ [النساء: ١٦]. أي: لا يدخل الضرر على الورثة بالوصية التي يوصي بما الميت، وذلك أنه لما كان الموصى لهم والورثة شركاء فيما بقي من التركة بعد أداء الدّين لهى الله عما يضر الورثة في ما مورثهم لما يلحقهم من المشقة والحرج.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموافقات (٢٦٥/٣)، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د. صالح بن حميد (ص ١١٤).



<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق (٣٧٥/٧)، وانظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د. يعقوب الباحسين (ص ٣٠٦).

وقد بين ابن عباس رضي الله عنهما أن الإضرار في الوصية كبيرة من كبائر الذنوب (١). وقد حدد النبي على مقدار الضرر الذي تحصل به المشقة وأن ذلك يكون بالزيادة على ثلث المال، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الثلث والثلث كثير أو كبير)(١).

وعلى هذا: إن كان الورثة أغنياء استحب أن يوصى بالثلث تبرعا وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث (٣).

فإذا زاد الوصي على الثلث فقد أضر بورثته، ولذا فإنه يجوز لهم تعديلها إلى الثلث، وقد سمى الله تبارك وتعالى هذا إصلاحا، حفظا لحقوق الورثة فقال: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَا فَلَدَهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ البقرة: ١٨٢].

فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ﴾ إذا أخطأ الميت في وصيته أو خاف فيها، فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب). (١)

ومن الضرر المنافي للتيسير كتمان الوصية وتبديلها، فقد حكم الله على من فعل ذلك بالإثم فقال: ﴿ فَمَنْ بَدَّلُهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ البقرة: ١٨١] ويدخل في ذلك التحريف والتبديل والكتمان (٥٠).

والإثم مناف لما أراده الله لهذه الأمة من وضع الإصر عنهم والتخفيف عليهم.

ومن الضرر الذي يُلحق العنت بالورثة أن يخص الميت بعض الورثة بزيادة على فرضه الذى فرضه الذى فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه.

<sup>(</sup>١) كما أخرجه الطبري بسنده إليه في تفسيره (١٥/٨).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۵۱).

<sup>(</sup>٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٧٦/١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري بسنده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (٢٠٠/٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرآن العظيم (١/٩٥٥).

ففي كل هذه الحالات يحصل الضرر الجالب للمشقة، وقد نمى النبي على عن جميع صور الضرر فقال: ( لا ضرر ولا ضرار) (١).

فهذه الصور تبين ما اشتملت عليه آيات المواريث من التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (٧٤٥/٢) برقم (١٤٢٩) وأحمد في المسند (٣١٣/١) برقم (٢٨٦٧) وحسنه شعيب الأرناؤوط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٨/١).



## الفضيل الشاريث

التيسيررونع لحرج في آيات النكاح.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تيسير أمر النكاح.

المبحث الثاني:. التيسير في إباحة الطلاق.

المبحث الثالث: التيسير في حلَّ الخلافات والمشاكل الأسرية.



## المبحث الأول: تيسير أمر النكام

النكاح من الأحكام الشرعية التي تتحلى فيها مظاهر اليسر والتخفيف، كيف لا وهو سنة نبينا محمد على الذي أرسل ليضع عن الأمة إصرها.

لقد كان نكاح الجاهلية لا يخلوا من هذه الآصار مما تستقبحه العقول والنفوس، فلا فرق لديهم بين نكاح البغايا والزنا وبين النكاح الذي تعارف عليه الناس عن طريق الخطبة والصداق ثم النكاح.

فجاء الإسلام بتحريم تلك الأنكحة التي لا تخلوا من حرج وإثم وأحل النكاح المنسط الذي لا حرج به وترضاه النفوس الطاهرة والعقول السليمة، وأصبح هذا النكاح لا يلحق بصاحبه العار، بل إنه من صفات المؤمنين الذين وصفهم به جل وعلا فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ اللَّهُ مُن صُفَاتَ المؤمنين الذين وصفهم فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ مَنْكُمُ مَلُومِينَ اللَّهُ الللّلِلللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

المؤمنون: ٥-٦]، بل زاده النبي على شرفا، حين قال: (حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة) (١). فمحبة الزوجة تحصل بما لذة البدن وحفظ صحته مع المؤانسة وبقاء النسل وقد كان ذلك محببا للنبي على (٢).

ولما كان النكاح مشتملا على مصالح عظيمة للفرد والمحتمع فقد جاء القرآن داعيا إلى تيسير أمر النكاح، وجاءت أحكامه مشتملة على التيسير بين الزوجين.

ويظهر لنا ذلك من حلال عدة أمور:



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند برقم (١٢٣١٥)، والنسائي في سننه، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء برقم (٣٩٣٩) عن أنس بن مالك، قال الألباني: حسن صحيح (في تعليقه على سنن النسائي) وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح السيوطي لسنن النسائي (٦١/٧).

## المطلب الأول: تيسير مؤونة النكاح.

فقد أمر الله عباده المؤمنين بإنكاح من يحتاج الزواج من الرحال والنساء وأهل الصلاح من العبيد والإماء فقال: ﴿ وَأَنكِمُواْ ٱلْأَيْمَى مِنكُرُ وَالصّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَا عِلَمُ أَلِهُ وَاللّهُ وَسِعُ عَكِيمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ مُ وَاللّهُ مِن فَضَلِهِ مُ وَاللّهُ وَسِعُ عَكِيمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِن فَضَله الأولياء إلى أن الفقر ليس مانعا من النكاح فالله سبحانه هو المتكفل بأن يغنيهم من فضله وهذه الآية تدعو الأولياء إلى تيسير مؤونة النكاح على راغبي الزواج، حتى يُعفوا أنفسهم. ومن تيسير مؤن النكاح عدم المغالاة في المهور، خاصة إذا أصبح الصداق عائقا عن النكاح فإن الله تعالى لما أوجب الصداق كحق واجب للمرأة في قوله: ﴿ وَمَاتُوا ٱللّهِ النساء: ٤) فإن الله تعوله: ﴿ وَمَاتُوا ٱللّهِ مَنهُنَ فَعَاتُوهُمُ مَن مُعَيمُ مِنهُ وَمَنهُ وَمَن مُعَيمُ وَمِنهُ وَلِعَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الزوجها فلا حرج في أن يأكله على الزوجها فلا حرج في أن يأكله حلالا طيبا، فلا بأس فيما يتراضى عليه الزوجان في ذلك، ولا شك أن في ذلك مسن التيسير على الزوجين ما تطيب به النفس ويحصل به النفع.

كما أن غلاء المهور يعتبر عقبة كؤود في وجوه كثير من الشباب الذي لا يستطيع القيام بتوفير الصداق، كما أنه لا يؤدي إلى البركة في النكاح، وقد بين عمر الفاروق رضي الله عنه ذلك بقوله: (ألا لا تغالوا بصدُق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي على ما أصدق رسول الله على امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية وإن الرجل ليبتلي بصدُقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول: كلفت إليك علَقَ القرْبة...) (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند برقم (۲۸٥)، وأبو داود في كتاب النكاح باب الصداق برقم (۲۱۰٦)، والترمذي كتاب النكاح باب مهور النساء برقم (۱۱۱۵) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والحاكم في المستدرك كتاب النكاح برقم (۲۷۲٥)، وصححه الألباني (إرواء الغليل ۳٤٧/٦)، وعلق القربة هو الحبل الذي تحمل به القربة.

• المطلب الثاني: رفع الحرج عن نكاح الأمة عند عدم القدرة على نكاح الحرة. أخبر الله جل وعلا عن ضعف الإنسان ومن مظاهر هذا الضعف الميل إلى النساء وعدم الصبر عنهن، فإن الرجل قد يخشى العنت على نفسه أن يقع في الفاحشة، وهو مع ذلك لا قدرة له على نكاح الحرة لعدم استطاعته، فمن رحمة الله وتخفيفه على عباده أن رفع الحرج عنهم في هذه الحال إلى نكاح الأمة المؤمنة، وإن حصل بذلك رق الولد إلا أن العفة التي تحصل بزواجه بالأمة أعظم، وهذا من رحمة الله حل وعلا بعباده أن شرع لهم ما يعدهم عن الفواحش وما يخفف عنهم ما يجدونه من الحرج في نكاح الإماء ولذا حتم الله الآيات بقوله: ﴿ وَاللّهُ يُويدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ مَ وَيُويدُ اللّهِ يَكُونُ الشّهَوَتِ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ مَ وَيُويدُ اللّهِ يَكُونُ الشّهَوَتِ أَن يَقيلُوا مَيْدُ اللّهُ عَظِيمًا اللهِ اللهُ اللهُ

## • المطلب الثالث: رفع الحرج بالتعريض في خطبة من توفي عنها زوجها.

لما أمر الله تعالى من توفي عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، ونهاها خلال ذلك عن التطيب أو النكاح حتى تنقضي العدة، وفي هذه الفترة قد تتوق الأنفس إلى التزوج وذكر النساء، فقد رفع الله تعالى الجناح عن تعريض الرجال للمرأة بالخطبة.

وكما في هذا الأمر من التيسير على الرحال ففيه من التخفيف على المعتدة من جبر حاطر المرأة وإيناسها بالتعريض لها بذلك ولذلك فقد قال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي المُواتِهِ وَإِيناسها بالتعريض لها بذلك ولذلك فقد قال العليم على المراة وأعْلَمُوا أَنَّ اللّه عَفُورُ حَلِيتُ ﴿ وَآ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، فمن رحمة الله جل وعلا العليم بما في النفوس خفف على العباد بما يزيل ما في أنفسهم من الحرج (٢).



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢٠/٢)، نظم الدرر (٢٣٧/٢) ، التحرير والتنوير (٥، ١٢، ٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط (٢/٣٩٥).

## المبحث الثاني: التيسير في إباحة الطلاق

إن من حكم النكاح العظيمة حصول المودة والرحمة بين الزوجين فإذا وحدت المودة والرحمة تحقق الاستقرار الأسري، وقد تحصل من الخلافات بين الزوجين ما لا يستطيعان به أن يعيشا حياة مطمئنة، لذا فإن من المشقة العظيمة أن تستمر حياتهما كذلك لما يحصل فيه من تضييع الحقوق وعدم حصول الغاية من النكاح.

وللمسلم أن يتأمل المشقة العظيمة التي تحصل إذا كان الطلاق محرما أو ممنوعا، وما يلحق هذه المشقة من حصول المفاسد المحرمة، وله أن يتأمل الحرج الشديد إن كان مسموحا به دون قيد أو شرط، فيطلق متى شاء ويراجع متى شاء.

وتتجلى هذه المشقة فيما ترويه عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الناس والرحل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا أرجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذاك ؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك) (١)، فلم يكونوا ينتهون عن الطلاق حتى أنزل الله قوله: ﴿ الطّلاقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِمَّرُونٍ أَوْتَسَرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ 11 بقرة:

و بهذا انتقل الطلاق من كونه مشقة وتعذيبا للمرأة إلى كونه تخفيفا وتيسيرا لكلا الزوجين وأصبح للرجل أن يراجع زوجته ما دامت في العدة مرتين فإذا طلق الثالثة بانت منه زوجته وهذا خلاف ما كان من عادة الجاهلية (٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (٤٠/٤)، وابن أبي حاتم (٤١٨/٢)، والترمذي في سننه كتاب الطلاق برقم (١٩٢٦)، والحاكم في المستدرك، كتاب التفسير-سورة البقرة برقم (٣١٠٦)، وقال هذا حديث صحيح الإسناد، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الطبري.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢/١٦).

ومن التخفيف أن الله تعالى لم يحرمهما على بعض تحريما أبديا بل جعل لهما فسحة لكن بعد أن تنكح المرأة زوجا غيره ثم يطلقها رغبة عنها كما قال تعالى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلاَ يَجَلُ لَهُ مِن بَعَدُ أَن يَتَكِحَ ذَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَراجَعًا إِن ظَنَا أَن يُقِيما حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ مِن بَعَدُ حَتَى تَنكِحَ ذَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَن يَتَراجَعا إِن ظَنَا أَن يُقِيما حُدُودَ اللّه وَتِلْكَ حَدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الله البقرة: ١٣٠، ولابد في النكاح أن يدخل بها فلا يكفي محرد العقد، وذلك أن امرأة رفاعة (١ حين طلقها ثلاثا وأرادت الرجوع له بعد نكاحها بعبد الرحمن بن الزبير جاءت إلى النبي على فقال لها: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة بعد تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (٢).

## • المطلب الأول: رفع الجناح عن الطلاق قبل البناء.

ومن التيسير في الطلاق ما أحبر الله عنه بقوله: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْتُكُو إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَنَعًا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَنعًا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُضْيِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

والمعنى: ليس عليكم جناح أيها الأزواج بأن تطلقوا نساءكم قبل البناء بهن. وقد ذكر المفسرون وجهين من أوجه رفع الحرج في هذه الآية.

الوجه الأول: رفع الحرج في وقوع الطلاق قبل المسيس وذلك أن النكاح لما كان المقصد منه طلب العصمة والتماس الثواب ودوام الصحبة لا التذوق وقضاء الشهوة فحسب وقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه ، فترلت الآية رافعة للجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن.

<sup>(</sup>١) رفاعة بن سموأل القرظي له ذكر في الصحيح ، واسم زوجته تميمية بنت وهب (الإصابة ٤٩١/٢) وعبد الرحمن : : هو عبد الرحمن بن الزبير القرظي (الإصابة ٣٠٥/٤)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها برقم (١١٠)، ومسلم في كتاب النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتمًا برقم (١٤٣٣).

فإن الطلاق قبل المسيس وإن كان فيه كسر لخاطر المرأة فإنه أبعد عن إثارة البغضاء منه بعد الدخول بما، وقد شرع الله للزوج أن يمتعها جبرا لخاطرها.

و هذا يظهر ما في هذا الحكم من التيسير على العباد. (١)

الوجه الثاني: رفع الحرج والتبعة في عدم دفع الصداق للمطلقة إن لم يسم لها المهر ولم يَبْنِ هما فإن الله عز وجل خفف عن الرجل دفع المهر لها عند انتفاء الشرطين وهما المسيس وتسمية الصداق لأنه لم يَعِدُها بصداق مسمى، فجعل تبارك وتعالى فيما تجده المرأة من كسر خاطرها بالطلاق أن يمتعها بشيء من المال (٢).

أما إن سمى لها صداقا فتعلقت به نفسها ثم طلقها فقد أوجب عليه نصف ما فرض لها. حزاء ما فرض، وهذا يخفف على الزوجة ألم الطلاق وما تعلقت به نفسها حين سمي الصداق لها (٣)، ومع ذلك فقد رغب حل وعلا في العفو في هذا القدر من باب الإحسان والفضل.

## • المطلب الثاني: رفع الجناح أن تختلع المرأة من زوجها عند الحاجة.

وهذا من مظاهر التيسير الوارد في آيات الطلاق، فإن الطلاق لما كان بيد الرجل، فإنه قد يحصل بين الرجل وزوجته من المشاحنات ما لا تستطيع المرأة البقاء مع الرجل وقد يقع عليها من الظلم ما لا تستطيع تحمله، وقد لا تستطيع المرأة أن تستمر مع هذا الزوج لسبب من الأسباب إما لكراهة شديدة أو سوء خلق أو غير ذلك، فإذا امتنع الزوج في هذه الحالة عن تطليقها ستصبح الزوجة في مشقة شديدة.

فمن حكمة الله أن يسر الله لها سبيلا لما هي فيه وذلك في قوله: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنَ تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلًا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاجُنَاحَ



<sup>(</sup>۱) انظر: المحرر الوجيز (۳۱٦/۲)، الجامع لأحكام القرآن (۷/۷۶)، البحر المحيط (۳٦٨/۲)، التحرير والتنوير (۲/۷۰٪).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٥٨/٤)، نظم الدرر (٢/١٤)، روح المعاني (١٥٢/٢)، تيسير الكريم الرحمن (ص ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير (٢/٥٩/٢).

عَلَيْهِ مَا فِيَا أَفَلَاتُ بِهِ } ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وذلك أن تختلع نفسها بما أصدقها إياه، كما حصل مع ثابت بن قيس (١) و امرأته.

وفي هذا بيان لما اشتملت عليه أحكام الطلاق من التيسير ورفع الحرج، بيد أنه لا بد أن يتخذ هذا التيسير بقدر الحرج الواقع على الزوجة، لا أن تتخذه بدون حاجة، لأنه حينئذ يصبح وبالا على المرأة كما أخبر بذلك على حين قال: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)(٢).

## • المطلب الثالث: إباحة اللعان رفعا للحرج عن الزوج.

نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن قذف المحصنات بالزنى واشترط في قبول ذلك أربعة شهداء، لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة.

أما الزوج إذا رأى زوجته واقعة في الفاحشة فهل يلزمة الإتيان بأربعة شهداء؟ وللمتأمل أن يتأمل مقدار المشقة الذي يجدها الزوج في هذه الحالة وما يلحقه من العار وإفساد الفراش، وخصوصا إذا أنكرت المرأة فعلها، وأنى له أن يأتي بأربعة شهداء في ذلك

ولأجل ذلك استشكل سعد بن عبادة رضي الله عنه ذلك فقال للنبي عليه: يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله عليه : نعم.

قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله ﷺ: (اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير منى) (٣).

وهذا الحرج وحده هلال بن أمية رضي الله عنه واصطلى بناره حتى أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله إني حئت أهلي عشاءا، فوحدت رحلا مع أهلي، رأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله على ما أتاه به وثقل عليه حدا، حتى عُرف ذلك في وجهه، فقال

الحين وكيف يطالب بذلك؟

<sup>(</sup>١) هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك، يكنى بأبي محمد وقيل بأبي عبد الرحمن وكان خطيب الأنصار وخطيب الني على شهد أحدا وما بعدها وقتل في خلافة الصديق شهيدا في معركة اليمامة (أسد الغابة ٢٧٥/١).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص ۲۳۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب اللعان برقم (١٤٩٨)، وهو عند البخاري بلفظ قريب برقم (٢٥٤).

هلال: والله يا رسول الله إني لأرى الكراهة في وجهك مما أتيتك به، والله يعلم أي صادق وما قلت إلا حقا، فإني لأرجو أن يجعل الله فرجا، قال: واجتمعت الأنصار، فقالوا: ابتلينا عما قال سعد، أيجلد هلال بن أميّة، وتبطل شهادته في المسلمين؟ فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم بضربه، فإنه لكذلك يريد أن يأمر بضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حالس مع أصحابه، إذ نزل عليه الوحي، فأمسك أصحابه عن كلامه حين عرفوا أن الوحي قد نزل حتى فرغ، فأنزل الله ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاهُ إِلّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَكَر يَكُن لَهُمْ شُهَدَاهُ إِلّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ وَعَيْمَ أَرْبَعُ شَهَدَة بِاللّهِ إِلّهِ إِلّهُ لِينَ الصّادِقِينَ اللهُ عليه وسلم: "أبشر يا عليه الله عليه وسلم: "أبشر يا عليه أن الله قد حَعَل فَرَجا " فقال: قد كنت أرجو ذلك من الله ...) الحديث (١) فعال رافعة للحرج ومخففة على الزوج.

ثم ذكر تعالى بعد هذه الآيات لطفه بخلقه، ورأفته بهم، وأنه شرع لهم الفرج والمخرج من شدة ما يكونون فيه من الضيق، فقال: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ ﴾ أي: لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم ﴿ وَأَنَّ اللّهَ تَوَابُ ﴾ على عباده -وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة - ﴿ حَكِيمُ اللهِ ﴾ [النور ١٠] فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البحاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة النور، برقم (٤٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١٥/٦).

## المبحث الثالث: التيسير في حل الخلافات والمشاكل الأسرية

من سنة الله عز وجل في النكاح أن جعله سكنا وطمأنينة، ولئن تبنى هذه الحياة على المودة والرحمة خير من أن تقام على المشاحنة والمطالبة بالحقوق وهذا مظهر من مظاهر الشريعة السمحة.

ولكن قد تحصل في كثير من البيوت مشاكل وخلافات تؤثر في هذه الحياة الزوجية، فهل يُلجأ مباشرة إلى الطلاق؟

لاشك أن الطلاق يعتبر هو الحل الأخير، وقد جعله الله تبارك وتعالى آخر طرق الإصلاح إذا استنفد ما سواها من الطرق.

ومن تيسير الله حل وعلا أن شرع لعباده طرقا ومخارج لعلاج المشاكل الزوحية حتى ترفع عنهم ما يجدونه من الحرج في ذلك.

ومن أعظم هذه الخلافات التي عالجها القرآن الكريم: الإيلاء والنشوز والظهار، وفيما يلي بيان لمظاهر التيسير في علاج هذه الأمور.

#### المطلب الأول: في الإيلاء.

الإيلاء مظهر من مظاهر حالات الخلاف التي تحدث بين الرجل والمرأة وهـو أن يحلـف الرجل ألا يجامع امرأته مدة معينة (١).



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢٠٤/١).

فجاء القرآن مخففا على الزوجة ومراعيا للزوج بقوله: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ خَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ سَرِيعَ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ سَرَاهُ ٢٢٠ ﴾ [المبقرة: ٢٢٧]

وإذا تأملت هذا الحكم الذي شرعه الله علمت يسر الإسلام ومراعاته لكلا الزوجين، فهو لم يحرم الإيلاء مطلقا، لأنه قد يكون علاجا نافعا لبعض حالات الإعراض والاستكبار فقد يحتاجه الرجل حينئذ للتأديب أو أي عارض من سآمة أو غضب فحدد الله له فترة أربعة أشهر يحصل بما مقصوده، ويراجع نفسه فيما أقدم عليه، ويتروى فيما سيقدم عليه مسن طلاق أو رجعة، ولا شك أن هذا حير من الطلاق الذي قد يندم عليه بعد ذلك (١). كما أن هذا الحد الذي قدره الله تبارك وتعالى فيه تخفيف على الزوجة المغلوبة على أمرها، و فيه مراعاة لحاجة المرأة الفطرية فإن هذه الفترة تعتبر أقصى فترة تصبر المرأة فيها عسن زوجها، وتعتبر هذه الأشهر كذلك ثلث العام والثلث معظم الشيء المقسوم مثل ثلث المال في الوصية (١)، فرحم الله المرأة بأن ملكها أمرها بعد انقضاء الأربعة أشهر فإذا انقسضت خير بين الرجعة أو الطلاق، فإن لم يراجع وأبي الطلاق فلولي الأمر أن يطلقها (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير (٣٨٥/٢)، في ظلال القرآن (٢٤٤/١)، المفصل في أحكام المرأة (٢٦٣/٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرآن العظيم (٢٠٥/١)، التحرير والتنوير (٣٨٧/٢)، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الثلث موافق لطباع الإنسان حيث قال في سياق كلامه على حكمة التعدد بأربع: (وكان هذا العدد موافقا لعدد طباعه وأركانه، وعدد فصول سنته، ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنها، والثلاث أول مراتب الجمع، وقد علق الشارع بها عدة أحكام، ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا، وأباح للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاثا، وجعل حد الضيافة المستحبة أو الموجبة ثلاثا، وأباح للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثا، فرحم الضرة بأن جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثا ثم يعود ؛ فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحة) إعلام الموقعين (٣١٦).

<sup>(</sup>٣) وهذا القول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية الحنابلة وبه قال ابن عمر وعائشة وسعيد بن المسيب وعروة ومحاهد، وهو ظاهر الآية، أما من قال من الحنفية أن الطلاق يحصل بمجرد انقضاء الأربعة أشهر فقالوا: إن هذه مدة ضربت لاستدعاء الفعل منه وكان ابن مسعود يقرأ: فإن فاؤوا (فيهن) وأجاب الجمهور عليهم بظاهر الآية وأن العزم لا يكون إلا بعد مضي المدة ولو كان كما ذكروا لا حاجة لذكر العزم والله أعلم. (انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١٨٠/١) (المجموع (٦٣/٢١). (المغني ٢١/١١).

وهكذا نجد القرآن عالج هذه القضية علاجا حفف فيه على المرأة ما كانت تجده قبل ذلك من تعليق النكاح بالإيلاء، وأمهل الرجل مهلة تناسب ما آلي من أجله.

### • المطلب الثاني: في النشوز والإعراض من الزوج.

الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على المعاشرة بالمعروف، لكن قد يتخللها بعض المشاكل التي تحصل بين الزوجين ومن هذه الحالات إذا خافت المرأة نشوز زوجها أو إعراضه عنها لسبب من الأسباب، فينصرف عنها إلى غيرها أو يرغب في فراقها حوفا من ظلمها.

ولما كان الأصل تحريم أخذ الرجل من مهر زوجته ووجوب النفقة عليها والعدل لها في القسم جاءت الآيات رافعة الجناح في هذه الحالة بقوله: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا القسم جاءت الآيات رافعة الجناح في هذه الحالة بقوله: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتُ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا القسم خَاءَتُ اللّهَ مَنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ وَالْحَارَةِ وَالْعَلَا عُلَيْهُمَا أَن يُصلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ وَالْحَارِةِ وَالنّساء: ١٢٨ ].

فبين الله تعالى أن الصلح خير من الفراق على أية حال، وذلك إذا رضيت المرأة أن تصالح زوجها فتتنازل عن قسمها في المبيت أو عن نفقتها أو على إعطائه مالا إبقاء لهذا العقد الوثيق، واستعطافا له، وإبقاء المودة بينهما.

وهذا من التحفيف فيما فيه مصلحة الزوجين وبقاء النكاح، وقد أشار حل وعلا إلى ذلك بقوله: ﴿ وَٱلصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ (١).

ومع هذا التخفيف فقد حث الله تعالى الزوج على الإحسان إلى زوجته في حقها كاملا ومعاشرتها بالمعروف فإن ذلك أكمل، فإن المرأة وإن تنازلت عن حقها فإن نفسها جبلت على الشح والغيرة أن ترى ضرتها خيرا منها فقد ترجع فيما تصالحا عليه، فقد روي أن رافع بن حديج رضي الله عنه تزوج على امرأته الكبيرة شابة فآثر الشابَّة عليها، فأبت الكبيرة أن تقرَّ على الأثرة، فطلقها تطليقة وتركها. فلما قارب انقضاء عدَّها حيَّرها بين



<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان (٢٦٨/٩)، المغني (٢٦٢/١٠)، تفسير القرآن العظيم (٢٦٢/١).

الفراق والرجعة والصبر على الأثرة، فاحتارت الرجعة والصبر على الأثرة. فراجعها وآثــر عليها، فلم تصبر، فطلقها (١)، وقد سبقت الإشارة إلى فضيلة ذلك في الباب الأول.

#### • المطلب الثالث: في الظهار.

الظهار أثر من آثار المشاكل والخلافات بين الزوجين فإن الزوج قد يختلف مع امرأته وقد يصل هذا الخلاف إلى أن يتلفظ الرجل على امرأته في شدة غضبه بكلام يندم عليه ويوقعه في الحرج بأن يحكم على زوجته بأمر يحرمها عليه، وبذلك يتعدى هذا الحرج إلى الزوجة التي هي بعيدة كل البعد عما وصفت به.

وتظهر هذه المشقة حلية في حادثة خولة رضي الله عنها حينما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فقد جاءت تشتكي إلى النبي على ما يجدانه من المشقة بسبب التلفظ بهذا اللفظ. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة و يخفى على بعضه و هي تشتكي زوجها إلى رسول الله على وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي و نثرت له بطني حتى إذا كبرت سني و انقطع له ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك)، وهذه الأوصاف التي وصفت بما نفسها وشكواها إلى الله يسدل على المشقة التي وجدتما والمعاناة التي لحقتها إثر كلمة الظهار.

وفي رواية أخرى تبين عظيم ما وجدت هي وزوجها من العناء تقول: (إن زوجي كان تزوجي) وأنا أحَبّ الناس إليه ، حتى إذا كبرتُ ودخلت في السنّ، قال: أنت عليّ مثل ظهر أمي، فتركني إلى غير أحد، فإن كنت تجد لي رُخصة يا رسول الله تنْعَشني وإياه بحا فحدتني بها...) (٢).

فمن رحمة الله تبارك وتعالى وتخفيفه عليها وعلى زوجها وعلى الأمة أن أنزل صدر سورة المحادلة مبينا فيها عظيم تلك المقولة وشناعتها وما احتوته من الكـذب فقـال: ﴿ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۲۸۳/۹)، والحاكم في المستدرك كتاب التفسير -تفسير سورة النساء برقم (٣٢٠٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (٢٢/٢٣).

ومع ما روعي من التغليظ في أنواع هذه الكفارة محافظة على العلاقة الزوجية، ومنعا من ظلم المرأة (١)، إلا أنه اشتمل على التيسير عند عدم الاستطاعة والقدرة وما أعظمه من تيسير في تيسير.

وما أجمل أن يجتمع التيسير الإلهي مع التيسير النبوي في حال أوس بن الصامت حين قال النبي ولله النبي النبي النبي النبي الله الله عنده ما يعتق. قال: ( فليصم شهرين متتابعين) قالت: فقلت والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: ( فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر) قالت: قلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده، قالت: فقال رسول الله والله الله الله الله الله الله سأعينه بعرق من تمر) قالت: فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر، قال: (قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا) (٢). فإعانة النبي الله اله وتوصيته لخولة بزوجها، مع قوله تعالى في الآية:

<sup>(</sup>١) انظر: فقه السنة (٢٦٨/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٢٧٣٦٠)، وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في الظهار برقم (٢٢١٤)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الطلاق باب الظهار برقم(٢٢١٠) وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: حديث صحيح رجاله كلهم ثقات، وحسنه الألباني (إرواء الغليل ١٧٣/٧).

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُو مُ عَفُورٌ ﴾ إشارة إلى أن مراد الله من هذا الحكم التوسعة على الناس كما يدل على أن مقصد الشريعة الإسلامية أن تدور أحكام الظهار على محور التخفيف والتوسعة (١).

وفي حتام هذا الفصل يتبين ما اشتملت عليه أحكام النكاح من التخفيف ورفع الحرج ولولا فضل الله علينا هذا التخفيف لتفرقت كثير من الأسر، ولوقعت كثير من المشاحنات والخصومات، فالحمد لله الذي هدانا لهذه الشريعة الغراء، والواحب على السزوجين أن تكون حياهما قائمة على التيسير فيما بينهما والتخفيف على بعضهما حتى تنعم حياهما بالود والاطمئنان في ظل الشريعة الإسلامية.



<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٤/٢٨).

# إلْهُ صَالًا عَلَى الْمُحْدِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِل

التيسيرورفع لحرج في آيات الأطعمة.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التيسير في إباحة الطيبات.

المبحث الثاني: التيسير ورفع الحرج عن المضطر.

#### المبحث الأول: التيسير في إباحة الطيبات

إن من المعلوم لدى الفطر السليمة أن الكائنات مفطورة على حاجتهم للطعام والـــشراب ولو منعوا منها لهلكوا، ثم إن العباد لما كانوا مأمورين بعبادة الله وحده لا شريك له وكان لا يمكنهم تحقيق هذه العبودية إلا بسلامة البدن التي تحصل بالطعام والشراب، فــإن مــن رحمة الله وتيسيره لهذه الأمة أن وسع لها في أرزاقها ونوع لها طعامها وشــرابها، وهــذا التيسير إنما هو بسبب الانقياد لأمر الله واتباع الشريعة الإسلامية السمحة.

وقد جاء القرآن الكريم بتقرير هذا الأمر وتأكيده بوجوه عدة، ومن ذلك:

#### • المطلب الأول: عموم الإباحة وحصر المحرمات.

وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُ ۚ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَمَتُ مِنَ ٱلجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ ... ﴾ الآية [المائدة: ٤]

وقد جاءت هذه الآية بعد آية المحرمات من الأطعمة وكأن سائلا يسأل، ما يباح لنا من الطاعم؟ فجاء الجواب: ﴿ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ﴾ (١).

وبين هذا العموم في هذه الآية والتفصيل في تعداد المحرمات دلالة على تيسير الله وتوسعة الله لهذه الأمة بأن وسع لهم طرق الحلال من المطاعم والمشارب، وحصر لهم المحرمات

<sup>(</sup>۱) انظر: المحرر الوجيز (٤/ ٣٥٠)، أنوار التتريل وأسرار التأويل (١٤١)، مدارك التتريل وحقائق التأويل (٢٠٧/١). وروي في سبب الترول: أن جبريل جاء إلى سول الله الله الله عليه وسلم بقتل الكلاب فقتلت حتى النبي الله الذخل فقال أنا لا أدخل بيتاً فيه كلب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فقتلت حتى بلغت العوالي فجاء عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة فقالوا يا رسول الله ، ماذا يحل لنا من هذه الكلاب؟ . قال ابن عطية: وظاهر الآية أن سائلاً سأل عما أحل للنا س من المطاعم لأن قوله تعالى : ﴿ قُلْ أُحِلً لَكُمُ الطّيِبَكُ ﴾ ليس الجواب على ما يحل لنا من اتخاذ الكلاب اللهم إلا أن يكون هذا من إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه وهذا موجود كثيراً من النبي الله الله عنه وهذا موجود كثيراً من النبي الله الله عنه وهذا موجود كثيراً من النبي الله الله الله عليه الله عليه المواب على ما يحل لنا من اتخاذ الكلاب اللهم إلا أن يكون هذا من إجابة السائل بأكثر



كما يفهم من الآية الكريمة أن ما حرم في الآية السابقة ليس نكالا بالناس وإعناتا لهم، وإنما هو رحمة وفضل لأن هذه المحرمات ليست من جنس الطيبات إنما هي من الخبائت السي تستقذرها الفطرة السليمة من الناحية الحسية كالميتة والدم ولحم الخترير، أو ينفر منها القلب المؤمن كالذي أهل لغير الله به أو ما ذبح على النصب ، أو كان الاستقسام فيه بالأزلام، فلم يمنعنا الله تبارك وتعالى من طيب أبدا ولذلك فقد أباح لنا ما لم يدك مما تصطاده الجوارح المعلمة من الفهود والصقور والكلاب ونحوها بالشروط التي ذكرها الله تعالى في الآية (۱).

#### • المطلب الثاني: التقرير بإباحة الطيبات على وجه الثبوت والدوام.

وذلك في قوله تعالى: ﴿ ٱلْمَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمَّ ۚ ﴾ [المائدة: ٥].

وهذه الآية واردة بعد الإحابة بإباحة الطيبات، ومناسبة ذكرها بهذا الأسلوب مرة أخرى إنما هو مزيد امتنان بإتمام النعمة وأن هذا الحكم ثابت فلا ينسخ أبدا، كما أنه أعيد مرة أخرى ليبنى عليه تيسير آخر وهو قوله: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ أَخْرَى ليبنى عليه تيسير آخر وهو قوله: ﴿ وَطَعَامُ أُلِينِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَكُمْ الطّيبَنَ ﴾ لأحل ما في هذه أُمِّم الله عليه هذه الجملة على قوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطّيبَنَ ﴾ لأحل ما في هذه الرحصة من المنة لكثرة مخالطة المسلمين أهل الكتاب فلو حرّم الله عليهم طعامهم لـشق ذلك عليهم (٢).

• المطلب الثالث: بيان يسر الشريعة بين عنت مشركي العرب وبين بغي اليهود. أخبر الله تعالى في سورة الأنعام أصنافا من المحرمات التي حرمها أهل الجاهلية على أنفسهم وذرياهم افتراء على الله واتباعا لأهوائهم، فأنزل الله تبارك وتعالى ردا عليهم: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحَرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص٢٢١)، في ظلال القرآن (٨٤٧/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر (٣٩٧/٢)، التحرير والتنوير (١١٩/٦).

خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ وَخِيرٍ فَإِنَّهُ وَالْأَعَامِ: ١٤٥] وَحِيدُ اللَّانِعَامِ: ١٤٥]

والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: لاأجد فيما أوحي إلي شيئا محرما على آكل يأكله مما تذكرون أنه محرم بزعمكم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم حترير، وهذا إعلام من الله عز وجل للمشركين الذين جادلوا النبي وأصحابه في تحريم الميتة بما حادلوهم به، أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي حرّمه الله، وأن الذي زعموا أنّ الله حرمه حلالٌ قد أحلّه الله، وأنهم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى الله عز وجل (١).

وهذا الرد على المشركين الذين ضيقوا على أنفسهم أرزاقهم بسبب اتباع أهوائهم يبين حسن هذه الشريعة التي جاءت بالتيسير على الناس ولم تحرم إلا ما هو فسق أو رجسس وهذا التيسير هو بسبب اتباع الوحي.

ولما بين الله حال المشركين في تحريم ما أحل الله وأن الوحي لم يحرم ما حرموه غير ما ذكر من المحرمات الثلاثة وقت نزول الآية (١)، أخبر عن حال اليهود فقال: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرّمَنَا حَكَمَ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرّمَنَا عَلَيْهِم شُحُومَهُمَا إِلّا مَا حَمَلَتَ هَادُوا حَرّمَنَا حَكَمَ أَو الْحَوَاتِ أَوْ مَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزّينَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنّا لَصَلِقُونَ (١٤٠١) ﴿ الله عنها بقوله: ﴿ وَالله جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَهِي التي أخبر الله عنها بقوله: ﴿ وَالله جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنّا لَصَلِقُونَ ﴿ وَإِنّا لَصَلِقُونَ الله عنها بقوله: ﴿ وَالله جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنّا لَصَلِقُونَ ﴾ فليس هذا التضييق عليهم المطعم والمشرب ظلما

الأول: أنما منسوحة، الثاني: أنما محكمة ولا حرام من الحيوان إلا ما فيها، القول الثالث: أنما محكمة وكل ما حرمه رسول الله على مضموم إليها داخل في الاستثناء، القول الخامس: أن هذه الآية حواب لما سألوا عنه فأجيبوا عما سألوا وقت نزول الآية وقد حرم الله عز و جل ورسوله صلى الله عليه و سلم غير ما في الآية، وقد ذهب إلى هذا القول: النحاس، وبه فسر الطبري هذه الآية و لم يذكر غيره، ورجحه الطاهر ابن عاشور (انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٤٣٢ – ٤٣٨، حامع البيان ١٩١/١٢، التحرير والتنوير ٨/١٤٠).



<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱۹۱/۱۲).

<sup>(</sup>٢) اختلف المفسرون في هذه الآية على أقوال:

لهم بل هو بسبب بغيهم وظلمهم لأنفسهم كما قال تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا طَلَمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا النفسهم كما قال النحل: ١١٨]. وقي هذا أعظم دلالة على ما في اتباع الشريعة من التيسير والتوسعة على العباد، وأن من يبتغي التيسير في غير الشريعة إنما يحجر واسعا ويشق على نفسه وغيره، وهذا بسبب اتباع هواه أو بغيه وظلمه، وقد أمر الله نبيه على بالبعد عن هؤلاء فقال: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَيعَةٍ مِنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ نبيه عَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ عَلَمُونَ اللهِ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِن اللهِ شَيعًا وَإِنَّ الظّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### المبحث الثاني: التيسير ورفع الحرم عن المضطر

تبين في المبحث الأول رحمة الله تعالى وتيسيره للناس أمور معاشهم فما من طيب إلا أباحه الله عز وحل وما من خبيث إلا حرمه وهكذا فإن الله تعالى نوع للعباد مآكلهم من طعام البر وطعام البحر وما يخرج من الأرض من نباتات شتى وثمار متنوعة، فمتى فقد العبد نوعا وجد نوعا آخر، وقد يكون في مكان لا يوجد فيه صنف من الأطعمة فيحد صنفا غييره وهذه منة عظيمة من الله على العباد.

ومن عظيم تيسير الله أنه مع تنوع هذه الأطعمة أحل لنا المحرم حال الضرورة والاضطرار فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللّهَ فَمَنِ فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ الْبَقرة: ١٧٣] وقد ذكرت اضطرار هذه أربع مرات في كل مرة تختم فيها الآية بذكر صفتي المغفرة والرحمة لله عز وجل وهذا مناسب غاية المناسبة للتوسعة التي وسع بما على حلقه (١).

وهذه التوسعة شرطها الاضطرار الملجئ لتناول المحرم وهو الجوع الشديد كما في قوله:

﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مُغْمَصَةٍ ﴾ [المائدة: ٣] و يدخل في ذلك المكره (٢).

كما يشترط أن يكون الآكل غير مبتغ بأكله ما حرم عليه ولا معتد فيه وله عن ترك أكله مندوحة وغنى مما أباحه الله له، وقد رجح هذا القول الطبري، والقرطبي وغيرهم (٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٣٢٥/٣)، الجامع لأحكام القرآن (٤٤/٢ - ٤٤)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١٠/٢٤ - ١١٠)، تيسير الكريم الرحمن (ص ٨١).



<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص ٨١).

<sup>(</sup>۲) وقد اختلفوا في دخول المكره في معنى الآية والذي عليه الجمهور أن المضطر في الآية هو من صيره العدم وهو الجموع إلى ذلك، ويروى عن مجاهد أن المكره داخل في الآية. (انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣٥/٣، جامع البيان ٣٢٢/٣).

وذهب بعض السلف إلى أن البغي والعدوان يراد به سفر المعصية وقطع الطريق والخروج على الإمام فمن هذه حالهم لا يجوز لهم أكل المحرم حال الاضطرار لأنهم حرجوا في معصية.

وعلى كل فالواجب على من رأى الهلاك أمام عينيه ثم ظهرت له رحمة الله حيث أباح له الخبيث حفظا عليه من الهلاك أن يسارع بالتوبة والرجوع إلى الله لا أن يقتل نفسه فيزداد إثما إلى إثم، فهذا التيسير هو مدعاة إلى التوبة والإنابة.

ومن تيسير الله كذلك في إباحة هذه المحرمات أن الضرر والحبث الذي في هذا الطعام لا يضر من أكله حال الضرورة، وذلك أن في الميتة سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكت فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية أشد من سمية الميتة فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر بإذن الله (۱) وكذلك فإن النفس كلما اشتد عليها الجوع كان هضمها سريعا بحيث لا يتضرر الجسم بإذن الله (۲).

وهكذا تتحلى مظاهر التيسير في هذه الشريعة من جميع نواحيها فمن ابتغي التيسير في غيرها ضل، ومن أراد التشديد فيها كلّ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة )<sup>(7)</sup>.



<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨٣٢/٩) قال ابن حجر بعد ذكره لهذه الفائدة: وهذا إن ثبت حسن بالغ في غاية الحسن

<sup>(</sup>٢) تفسيرسورة البقرة ، لابن عثيمين (٢٥١/٢).

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه (ص ۳۱۰)

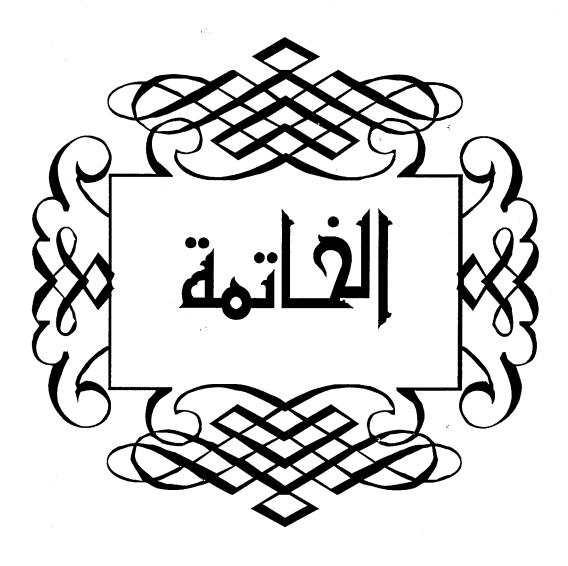

(rrg)



وبعد التطواف في الحكم من آيات المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة أحتم بذكر النتائج والمقترحات.

#### فمن أهم النتائج مايلي:

- ١. الحكمة العظمى من التكليف هي تحقيق العبودية لله عز وحل والإذعان له، وأن يكون العبد على يقين أنه ما من أمر أمر الله به أو لهي لهى عنه إلا وهو عائد عليه بالنفع في العاحل أو في الآجل، وفي ذلك سر سعادة العبد واطمئنانه.
- ٧. إن معرف الحكم مهم مهمة ومفيدة لحمي الناس فهي مفيدة للداعية في تبيين فهي مفيدة للعالم في فهم الأدلة والأحكام الشرعية، وهي مفيدة للداعية في تبيين محاسن الإسلام، والرد على أعداء الدين والمبتدعة والمبطلين، وهي مفيدة للعامي في ترسيخ عقيدته وزيادة إيمانه، بل هي مفيدة لغير المسلم؛ فقد تكون سببا في هدايته واعتناقه للإسلام.
- ٣. حق الله سبحانه وتعالى مقدم على بقية الحقوق، فقد ذم الله وعاتب من قدم الله التجارة ومحبة الأولاد على أمره وأمر رسوله على بل شرع الطلاق والفداء عند الخوف ألا تقام حدوده حل وعلا، كما حرم أكل ما فيه تعظيم لغيره أو ذُكِر عليه اسمٌ غير اسمه تبارك وتعالى.
- ٤. تقوى الله ومراقبته والتوكل عليه من الحكم العظيمة التي تقود العبد لتطبيق الشريعة وفي ذلك الصلاح والفلاح له في العاجل والآجل.

- الشكر غاية الله من حلقه على ما تفضل به على العباد بهذا الدين القويم، وعلى ما أنعم به عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، ولذلك فقد حاءت الآيات مبينة للعباد وجه الشكر في كل نعمة وبيان وجه الانتفاع بها، وبهذا الشكر تحقيق لعبودية الله تعالى كمال قال: ﴿ وَالشَّكُرُوا لِللَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّياهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ إِن كَنتُمْ إِنَّياهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ إِن كَنتُمْ إِنَّياهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ إِن كَا اللَّهِ إِن كَا اللَّهِ إِن كَانتُهُ إِنَّا أَن اللَّهُ إِن اللَّهِ إِن كَانتُهُ إِنَّا أَنْ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ إِن كَانَّا لَهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّ
- حفظ الحقوق من الضرورات الشرعية والمقاصد المرعية، وقد ورد في الآيات بيالها والأمرر بحفظها، فغايرة العبر أن يرأمن على نفسسه وعرضه وماله وبحفظ هذه الحقوق صلاح الفرد والمجتمع.
- ٧. التعامل بالمعروف من الحكم التي دعت إليها الآيات، لأنه يضمن للعباد حفظ حقوقهم، فبها تكون الحقوق قائمة على المسامحة والعفو والتآخي بعيدة عن الظلم والعدوان والمشاحة، وفي ذلك حفظ لها من جانب الوجود ومن جانب العدم ولذلك أمر الله بالسماحة والعفو والتجاوز في المبايعات والمداينات والنكاح والوصايا.
- ٨. التيسير ورفع الحرج من الحكم التي امتن الله بها على هذه الأمة في كتابه، وهي قاعيدة مين قواعيد اليدين، وحصول التيسير مرهون بتطبيق السيسين قواعيد المناب المناب المناب في ذاتيه بتطبيق السيسين ألله المناب المناب المناب في ذلك: تبيين مظاهر التيسير في هذا الدين القويم، وهذا يكشف زيف أدعياء التيسير الذين تلبسوا به لتمييع الإسلام ونقض ثوابته.

 ١. أن يتم تدريس الفقه في المدارس والجامعات ببيان أوجه الحكم والآثار المترتبة على العبادات والمعاملات في العاجل والآجل.

تذكير الناس بمهذه الحكم في الخطب والمواعظ والندوات، حتى يكونوا على تيقظ دائم بما يريده الله عز وجل من عباده.

هذا و أحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا العمل، كما أسأل الله تعالى أن يجعل ما كتبته خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعني به وينفع به الإسلام والمسلمين

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



# فهرس الأيات القرآنية

| الصفحة         | رقمها | الآيــــة                                                                                       |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | - I   | سورة البقرة                                                                                     |
| ٥٢             | ٥     | ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَبِهِمْ ۖ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾                   |
| ٧٨             | ٣٠    | ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾                |
| 797            | ٥٨    | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا ﴾     |
| 797            | 09    | ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾                           |
| ۲۸             | ٦٧    | ﴿ وَإِذْ قَــَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴾    |
| ٣.             | 1.4   | ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَمَوَتِ ﴾                                      |
| 190            | ١٤٠   | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَا دُمَّ عِندَهُ، مِن ٱللَّهِ ﴾                              |
| ۲۸             | ١٤٢   | ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾                                                       |
| 118            | 107   | ﴿ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِن زَبِهِمْ ﴾                                               |
| 175            | ١٦٨   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا ﴾                       |
| 1531           | ١٧٢   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾                      |
| 371, 777       | ١٧٣   | ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾                     |
| ۲۸             | ١٧٧   | ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾                |
| ٧٢             | ١٨٠   | ﴿ كُتِبَ عَكَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾                                         |
| T10 (YE        | ١٨١   | ﴿ فَمَنْ بَدَّلُهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا ٓ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۗ ﴾ |
| <b>710 (70</b> | ١٨٢   | ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوَّ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ﴾                         |
| 790            | ١٨٥   | ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾                                         |

| الصفحة       | رقمها | الآيـــــة                                                                                                      |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 702 (727     | ١٨٧   | ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّمَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ                 |
|              |       | لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾                                                                                               |
| 19.          | ١٨٨   | ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمَوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ ﴾                                                        |
| ٣.٧          | ١٩٨   | ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن رَّبِّكُمْ ﴾                                            |
| 797 (1T.     | 719   | ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾                                                                  |
| Y.0.EV       | 77.   | ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَلَمَى ۚ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ﴾                                             |
| 777          | 771   | ﴿ وَلَا نَنكِمُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾                                                             |
| 33 • 713 171 | 777   | ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ ﴾                                                                   |
| 177          | 777   | ﴿ نِسَآ قُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ۖ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۗ ﴾               |
| 777          | 777   | ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ ﴾                                          |
| ٣٢٧          | 777   | ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴾                                               |
| ۰۰۱، ۲۷۳     | 777   | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصَى بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُوءً ﴾                                             |
| ۲۷۲، ۲۷۲،    |       | الم وحد المالية |
| 710          |       |                                                                                                                 |
| ۲۳۶، ۲۳۰     | 779   | ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانٌّ فَإِمْسَاكًا بِمَعْرُونٍ أَوْ تَشْرِيحُ بِإِحْسَانِ ﴾                                   |
| 377, 007,    |       |                                                                                                                 |
| ۲۲۱ ، ۲۲۱    |       |                                                                                                                 |
| 777,777      | 77.   | ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِمَ زُوْجًا غَيْرَهُۥ ﴾                             |
| 77. (98      | 771   | ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱللِّسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ ﴾                             |
| ۲٦.          | 777   | ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱللِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾                                  |
| ٧٩، ٢٢، ٤٨٢  | 777   | ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَندَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ ﴾                                          |
|              |       |                                                                                                                 |

| الصفحة       | رقمها | الآيــــة                                                                                    |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177, 377     | 772   | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَجًا يَتَّرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ﴾  |
| 1.1, 777,    | 740   | ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْتَكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ﴾              |
| ٣٢.          |       |                                                                                              |
| ٧٩، ٠٢٦، ٢٢٣ | 777   | ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾                    |
| 77. (97      | 7 2 1 | ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَنَتِ مَتَنْعٌ إِلْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾                  |
| 77           | 700   | ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوِمُ                                      |
| 1 7 9        | 778   | ﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذًى ﴾                      |
| 199 (170 (77 | 770   | ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا ﴾                                                          |
| ٥٧ ،٥٤       | Y 7 7 | ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ ۗ ﴾                                    |
| 00           | 7 / / | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُا     |
|              |       | ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾                                              |
| ٣١٠،١٨٤،٤٠   | YYX   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّـفُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّينَوْا ﴾ |
| ۳۱۰،۱۸٤،٦٧   | 779   | ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾                 |
| ٣.٣          | ۲۸۰   | ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾                                    |
| ٤٠           | 7.1   | ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾                                      |
| 13, 73, 71,  | 7.7.7 | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَحَّى ﴾     |
| 190,197      |       |                                                                                              |
| 194,197      |       | :                                                                                            |
| ۲۰۲، ۲۰۳     |       |                                                                                              |
| (197 (27     | 7.77  | ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَنَا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۗ ﴾         |
| ٣٠٦،١٩٦      |       |                                                                                              |
|              |       | سورة آل عمران                                                                                |
| 771          | ١٨    | ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَيِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ ﴾     |

| الصفحة         | رقمها    | الآيــــة                                                                                    |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777            | 77       | ﴿ فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَىٰ ﴾                            |
| 19.            | 1.4      | ﴿ وَأَغْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾                             |
| ٥٢ ، ٣٩        | 18.      | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَّا أَضْعَنَفًا مُضَعَفَّةً ﴾      |
| ٣9             | 1771     | ﴿ وَاتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ }                         |
| 79             | 177      | ﴿ ﴿ وَسَادِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن زَّيِكُمْ ﴾                                          |
| ٣٣، ١٦٢        | ١٦٤      | ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ |
| 7 {            | 140      | ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَهُ ٱلْمُؤْتِّ ﴾                                                        |
| Υ              | 191      | ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾                  |
|                | <u> </u> | s Luci löjgu                                                                                 |
| ۲۶، ۶۸، ۹۹،    | 1        | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾         |
| 772,377        |          | الله الناس الفوا ربعم الدِي خلفكر مِن تفسِ وَجِدُو ﴾                                         |
| 7 - 2 . 2 7    | ۲        | ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْيَنَكَىٰ أَمُواَلُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَيِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ﴾        |
| 711110         | ٣        | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ ﴾                                        |
| ۲۱۹،۲۸۱        | ٤        | ﴿ وَءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَا بِهِنَ نِحَلَّةً ﴾                                           |
| ۲۰۳،۱۸۰        | 0        | ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَاللهُ لَكُرُ قِينَمًا ﴾            |
| . ٤٩ . ٤٧ . ٤٦ | ٦        |                                                                                              |
| ۱۸۱، ۱۹۰،      |          | ﴿ وَٱبْنَكُواْ ٱلْمَنَكُونَ الْمَنْكُواْ ٱلنِّكَاحَ ﴾                                        |
| 7.0            |          |                                                                                              |
| ۹۰۲، ۸۱۲،      | Y        | ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾                         |
| 717            |          | ا الله المرجال تطبيب المنا ترك الوارد ال والا قربون اله                                      |
| 710            | ٨        | ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَنَكَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ ﴾            |
| Y 1            | 9        | ﴿ وَلَيَحْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا ﴾                 |
| ٦٨             | ١.       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا ﴾                                |

| الصفحة        | رقمها | الآيــــة                                                                                   |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۹،۷۷        | 11    | ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آولَكِ كُمَّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنشَيَانِ ﴾                |
| ۱۲، ۱۲،       |       |                                                                                             |
| 777, 777,     |       | •                                                                                           |
| 777           |       |                                                                                             |
| ۳۱٤،۲۱۰       | ١٢    | ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزْوَجُكُمْ ﴾                                                |
| ۸۷، ۱۱۲       | ١٣    | ﴿ يَـلُكَ حُـدُودُ ٱللَّهِ ﴾                                                                |
| 711           | ١٤    | ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُتَعَكَّ حُدُودَهُ، ﴾                                |
| ۲۰۸، ۲۳۰      | 19    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَآءَ كَرَهًا ﴾      |
| ۲۸۱،۲۳۰       | ۲.    | ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ﴾                                 |
| ۲۸۱،۲۳۰       | 71    | ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بِعَضُكُمْ ﴾                                      |
| 777           | 77    | ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾         |
| ۲۲۲، ۲۲۲،     | 77    | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثَكُمْ ﴾                                                    |
| ۸,۲۲۰ ۲۷۲     |       |                                                                                             |
| 137, 177,     | 7 &   | ﴿ ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾                      |
| 719           |       |                                                                                             |
| 7 2 2 6 1 1 1 | 70    | ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ ﴾                         |
| 711           | 77    | ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُسَبِّنَ لَكُمْ ﴾                                                      |
| ٣٢.           | 77    | ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾                                                |
| ۲۱۳، ۲۳۱۲     | ۲۸    | ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُم ۗ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾                    |
| 7219.17.      | 79    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيِّنَكُم بِإَلْبَاطِلِ ﴾ |
| ٦٤            | ٣.    | ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا ﴾                   |
| 777           | ٣٢    | ﴿ وَلَا تَنَمَنَّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾                     |
| 715           | ٣٣    | ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾               |

;

| الصفحة        | رقمها | الآيــــة                                                                                    |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١١، ١٢٢،     | 72    | ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ ﴾                                                  |
| ۲۷۲، ۷۷۲،     |       |                                                                                              |
| ۸۷۲، ۲۸۲      |       |                                                                                              |
| 117           | 70    | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، ﴾                  |
| <b>797</b>    | ٤٣    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَٱنتُدْ سُكَنرَىٰ ﴾          |
| ١٨٤ ، ٥٠      | ٥٨    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾                    |
| 7.1,7.        | ١٢٧   | ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾                       |
| ۸۸، ۱۸۳ ، ۸۲۳ | ١٢٨   | ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً كَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾                         |
| ٨٨            | 179   | ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾                 |
| ۹.            | 18.   | ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۦ ﴾                                 |
| ۹.            | 1771  | ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ  |
|               |       | ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهُ ﴾                               |
| 172 (05 (2    | ١٦.   | ﴿ فَيُظُلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾    |
| ٥٤            | ١٦١   | ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ ﴾ |
| 777 (79 (77   | ١٧٦   | ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾                                |

| سورة المائحة |   |                                                                             |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 107          | ۲ | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَّهِرَ ٱللَّهِ ﴾    |
| (178,77      | ٣ | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنزِيرِ ﴾         |
| (17. (107    |   |                                                                             |
| 777 Y77      |   |                                                                             |
| 771, 777     | ٤ | ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۚ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ﴾ |
|              |   |                                                                             |

| الصفحة    | رقمها      | الآيـــة                                                                                                        |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۳۲، ۱۶۲، | ٥          | ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ حِلُّ لَكُمْ ﴾                  |
| 775 377   |            |                                                                                                                 |
| 79        | ۲۱         | ﴿ يَافَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾                                 |
| 79        | 7          | ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّذَخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ﴾                                    |
| ٣         | ٣٢         | ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَّ إِسْرَاءِ يلَ ﴾                                                   |
| 771       | ٤٢         | ﴿ سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾                                                               |
| 9. (49    | ٥,         | ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾                 |
| ١٣٣       | ٦٥         | ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَكَفَّرَنَا عَنَّهُمْ سَتِيَّاتِهِمْ ﴾                 |
| 797,177   | ٦٦         | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ ﴾            |
| 197       | ٧٢         | ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَدَ ﴾                                |
| 179,177   | ۸٧         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحَرِّمُواْ طَيِّبَنتِ مَا أَصَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾                      |
| 177       | ۸۸         | ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾                                                        |
| ۸۶۱، ۲۰۲  | ٩.         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزَلَمُ رِجْسُ ﴾       |
| 3, 997    | 91         | ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ |
| 177,179   | 98         | ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا ﴾                       |
| 187       | 9 8        | ﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشِّيءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ ﴾                            |
| 107       | 90         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ ﴾                              |
| 0 {       | ١          | ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾                             |
| 170,17.   | 1.7        | ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ ﴾                               |
|           | , <b>'</b> | سورة الأنعام                                                                                                    |
| 1 2 1     | ١٤         | ﴿ قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                   |

| الصفحة     | رقمها | الآيــــة                                                                                |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲</b> ٦ | ٧٦    | ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبُا ﴾                                     |
| ۱۷٦،۱٦٦    | 117   | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ ﴾         |
| 770        | 110   | ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَأَ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۦ ﴾         |
| ١٦٦        | 114   | ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاَيْنِهِ عِ مُؤْمِنِينَ ﴾  |
| ۱۳۰،۱۲۸    | 119   | ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْعُرَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾                |
| ۶۲۱، ۰۲۲   | 17.   | ﴿ وَذَرُواْ ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾                                             |
| ۱۲۰، ۱۷۰   | 171   | ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ﴾   |
| ١٦.        | ١٣٦   | ﴿ وَجَعَلُواْ يِلَّهِ مِمَّا ذَرًا مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِيرِ نَصِيبًا ﴾            |
| ١٧٢        | ١٣٨   | ﴿ وَقَالُواْ هَنذِهِ مَ أَنْعَنَدُ وَحَرْثُ حِجْرٌ ﴾                                     |
| ١٧٢        | 179   | ﴿ وَقَى الُّواْ مَا فِ بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا ﴾          |
| ۰۲۱، ۲۷۲   | 1 2 . | ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَكُوّا أَوْلَكَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾                |
| ۱٦٣        | 1 2 7 | ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِدِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ﴾                                             |
| (17. (170  | 1 20. | ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ ﴾         |
| 770        |       | الرس و البودي ما اوري إلى تعرف في عربير يعتد الم                                         |
| TTO (1VT   | ١٤٦   | ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِى ظُفُرٍّ ﴾                               |
| ١٧٤        | ١٤٨   | ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوَ شَآءَ اللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا ﴾ |
| 100 610    | ١٥.   | ﴿ قُلْ هَلْمَ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدّاً ﴾       |
| ٨٠٢،٤٠٢،   | 101   | ﴿ وَلَا تَقْنُلُوٓا أَوْلَندَكُم مِنْ إِمْلَقِ نَخَنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ ﴾      |
| 7 2 9      |       |                                                                                          |
| ٤٩         | 107   | ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْتِيمِ إِلَّا بِٱلَّذِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾                  |

| ( اَلَا لَهُ الْمَانُ وَالْأَرْمُ تَبَارِكَ اللّهُ رَبُّ الْمَلِينِ ﴾  ١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الصفحة    | رقمها | الآيــــة                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( والسمه الي له النائق والنائم بي النائي والنائي والنائي والنائم والن |           |       | سورة الأعراف                                                                                 |
| الم الله الله والم الم الم الم الله والم الم الله والم والم الله والم الله والم الله والم والم الله والم  | 178       | 71    | ﴿ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾                                        |
| <ul> <li>٢٠١ ٨٥</li> <li>(وَالِنَ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيبًا)</li> <li>(عَاضَدَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ)</li> <li>(عَاضَدَتُهُمْ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ)</li> <li>(عَلَقَ النَّ أَهْلَ الْقُرْيَةِ النِّي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ)</li> <li>(عَلَقَ الأَسْمَاةُ المُشْنَى فَادَعُوهُ بِهَا)</li> <li>(عَلَقِ الأَسْمَاةُ المُشْنَى فَادَعُوهُ بِهَا)</li> <li>(عَلَقِ الأَسْمَاةُ المُشْنَى فَادَعُوهُ بِهَا)</li> <li>(عَلَقِ الأَسْمَاقُ المُشْنَى فَادَعُوهُ بِهَا)</li> <li>(عَلَق اللَّذِينَ عَامَنُواْ السَّتَحِيمُواْ بِقَهِ وَالرَّسُولِ )</li> <li>(عَلَيْ اللَّذِينَ عَامَنُواْ السَّتَحِيمُواْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَشْولُواْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَشْولُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَشْولُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَشْولُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَشْولُوا وَجَنَهُ دُوا وَاتَوْلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي اللَّهِ لَيْ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَا جَرُوا وَجَنَهُ دُوا وَاتَوْلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَا جَرُواْ وَجَنِهَ دُوا وَاتَوْلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَا جَرُواْ وَجَنِهَ دُوا وَاتَوْلُهُمْ وَأَنْفُسِهُمْ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَا جَرُواْ وَجَنِهَ دُوا وَاتَوْلُوهُ وَأَنْفُسِهُمْ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَا جَرُواْ وَجَنِهُ دُوا وَاتَوْلُوهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَلِولَا اللَّولُولِ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُولُوا وَالْمُولِ الْمُولِ الْمُولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُول</li></ul>                                               | 07        | 0 \$  | ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴾                   |
| (وَلِكُ مَلَيْنَ الْمُعْرَارَجُعَلُهُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْفِيدِنَ ﴾  (عَلَمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنَ الْفَرَى المَدُوا وَاتَفَوّا ﴾  (عَلَمُ اللّهُ اللّهُ مَنِ الْفَرْرَيَةِ النّي كَانَتْ عَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾  (عَلَمُ اللّهُ مَنَ الْفَرْرِيةِ النّي كَانَتْ عَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾  (عَلَمُ اللّهُ مَنَ الْفَرْرِيةِ النّي كَانَتْ عَاضِرَةً الْبَحْرِ ﴾  (عَلَمُ اللّهُ مَنَ الْفَرْرِيةِ النّبِينَ فَادَعُوهُ بِهَا ﴾  (عَلَمُ اللّهُ مَن نَفْسِ وَحِدَةً وَجَعَلَ مِنْهَا وَوَجَعَلَ مِنْ الْجَنْهِ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُولِ وَجَعَلَ مِنْهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مَنْ وَالْمَ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مَنْ وَالْمَولُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مَنْ وَالْمَوْلِ اللّهِ وَلِلْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مَنْ وَالْمَا مُولُ وَجَعَهُ وَا أَلْمُولُولِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مَنْ وَالْمَا مُولُ وَجَعَهُ وَا لِمُ الْمُؤلِلُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَنْ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا مَنْ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا مَا مُؤلِلُهُ وَالْمُؤلِلُهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا مَنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا مَنْ وَالْمَلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُولُولُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل        | 7 / 9     | ۸۲    | ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَنْ قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ         |
| رُ وَالْوَ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       | *                                                                                            |
| (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ مَا الْفُرَىٰ الْمَدُونَ الْمَدُوا وَاتَّقُواْ ﴾  (وَلِلْمَ الْأَسْمَا الْهُ مَنِ الْقَرْبِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾  (وَلِلْمَ الْأَسْمَا اللَّهُ الْخُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾  (وَلِلّهِ الْأَسْمَا اللَّهُ الْخُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾  (وَلِلّهِ الْأَسْمَا اللَّهُ الْخُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾  (مُو اللَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ﴾  (مُو اللَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ﴾  (مُو اللَّذِي خَلْمَ اللَّهُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ﴾  (مُو اللَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ﴾  (مُو اللَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ﴾  (مُو اللَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْقَهُا لِللَّهِ اللَّهُ وَلِلْمَالِ اللَّهِ وَلِلْسَلِيلُ اللَّهِ وَلِلْسَلِمُ اللَّهِ وَلِلْسَلُولُ اللَّهِ وَلِلْسَلُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَا مَنُوا وَجَهَدُوا مِأْمُولِ الْمَوْلِهِ مُو النَّفُسِمِمْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَاجِرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْولِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ فَا مَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمُولِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ فِي اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْولِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ  | 7.1       | ٨٥    | ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾                                                    |
| رُ وَلُوانَ الْهُلُ الْعُرِي الْقَرْكِةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾  ( وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾  ( وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾  ( هُو اللّهِ عَلْقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدْقِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾  ( هُو اللّهِ عَلْقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدْقِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾  ( هُو اللّهِ عَلْقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدْقِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾  ( حُذِ الْعَفْو وَأَمْنُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَنِهِلِينَ ﴾  ( وَأَطِيعُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَسْرَعُوا فَنَفْشُلُوا ﴾  ( وَأَطِيعُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَسْرَعُوا فَخَهَدُوا وَجَنهَدُوا وَجَنهَدُوا وَجَنهَدُوا وَالْمَولِ ﴾  ( وَأَطِيعُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَسْرَعُوا فَرَخِهَدُوا وَجَنهَدُوا وَالْمَولِ هُو اللّهِ وَالنّهُ مِنْ فَا مَنُوا وَجَنهَدُوا وَالْمَولِ هُو وَالنّهُ مِنْ وَاللّهُ وَلَا لَلْهِ وَالْمُولِ هُو اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَسْرَعُوا وَجَنهَدُوا وَالْمَولِ هُو اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مُؤْلِلِهِ مَ وَأَنفُسِمِمْ فِي اللّهُ وَلَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَوْ وَجَنهَدُوا وَالْمُؤَلِّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلِلْلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَلْهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا                                                                                                                                                                                                                  | 77        | ٩١    | ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾                        |
| رُ وَيِلْمَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادَعُوهُ بِهَا ﴾  (وَيِلْمَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادَعُوهُ بِهَا ﴾  (مُوالَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾  (مُوالَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾  (مُوالَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾  (مُوالَّذِي خَلَقَعُو وَأَمْنُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَنْهِلِينَ ﴾  (مَوالَّذِينَ عَامَنُواْ اَسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾  (مَوالَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ، وَلَا تَسْرَعُوا فَنَفْسَلُوا ﴾  (مَا إِنَّ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَجَنَهَ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي ٢٧ لِكُولُولُولُ وَجَنَهَ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي ٢١٤ لِكَالَةُ اللهِ وَيَسُولُونُ وَجَنَهَ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي ٢١٤ لِكَالَةُ وَيَسُولُونُ وَجَنَهَ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي ٢١٤ لِكَالَةُ وَلَا لَلْهِ وَلِلْوَلُولُولُولُولُولَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَمَاجِرُواْ وَجَنَهَ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي ٢١٤ لِكَالَةُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَوْلِهُ وَالْمُؤْلُولُهُمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي اللْوَلِي اللهَ عَلَى اللّهُ وَلَاللَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَّهُ وَلَوْلَاللَهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَوْلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٣٢       | 97    | ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيَّ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا ﴾                                   |
| رُ وَلِلهِ الاسماءُ الحسيٰ فادعوه بِها ﴾ (هُو الذِّى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ﴾ (هُو الذِّى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ﴾ (حُذِ الْعَفُو وَأَمْنُ بِالْفُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَنِهِلِينَ ﴾ (حُذِ الْعَفُو وَأَمْنُ بِالْفُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَنِهِلِينَ ﴾ (حُذِ الْعَفُو وَأَمْنُ بِالْفُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَنِهِ لِيلِينَ اللهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ (وَالطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَسْنَجِيمُوا بِنَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ (وَالطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَسْنَجِيمُوا فِنَفْشَلُوا ﴾ (وَالطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَسْنَعُوا وَجَنهَدُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَانْفُسِمِمْ فِي اللهِ اللهُ اللهِ المُولِي اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمِ المِلْمُ اله | 177       | ١٦٣   | ﴿ وَسَنَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾                      |
| رُ هُوالَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاحِدَهِ وَجَعَلَ مِنْهَا رُوجِهَا ﴾  199  ( خُذِ اَلْعَفُو وَأَمُنُ بِالْقُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ اَلْجَنِهِلِينَ ﴾  199  العواق الله الله ورسُولَهُ ولا تَنَوْعُوا فَنَفْشُلُوا ﴾  118  ( وَاَطِيعُوا الله وَرسُولَهُ وَلا تَنَوْعُوا فَنَفْشُلُوا ﴾  118  ( إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَانْفُسِمِمْ فِي   المهوا الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ اللهِ الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله | ٧٤        | ١٨٠   | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾                                     |
| المعنور المعن | ٥٠١، ٢٠١، | ١٨٩   | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾                  |
| رُ حَدِ العَقُو وَامَ بِالعَرِفِ وَاعْرِضَ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴾  العَمْ اللَّهُ عَنْ الْحَهْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَسَنَجِي بُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾  العَمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَسَنَحِي بُواْ فِلَهُ شَلُواْ ﴾  العَمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَسَنَرَعُواْ فَنَفْسُلُواْ ﴾  العَمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَسَنَرَعُواْ فَنَفْسُلُواْ ﴾  العَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَهَا جَرُواْ وَجَنْهَ دُواْ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُوالَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو | 707       |       |                                                                                              |
| ( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾   ٢٤ ( وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ ﴾   ٢١٤ ( إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي ٢٢  ٢١٤ هـبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 ∨ 9     | 199   | ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾                          |
| رُ يِنَايِهَا اللِينَ ءَامنُوا استَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَسُولِ ﴾ ( وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُوا فَنَفَشَلُوا ﴾ ( وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُوا فَنَفَشَلُوا ﴾ ( إِنَّ الّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي ٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |       | سورة الأنفال                                                                                 |
| رُ وَاطِيعُوا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا سَنْرَعُوا فَنَفَسَلُوا ﴾ ( إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي ٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **        | 7     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُواْ يِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾                     |
| و إِن الدِين عامنوا وهاجروا وجنهدوا باموالهم وانفسهم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118       | ٤٦    | ﴿ وَأَطِيعُوا آللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْشَلُوا ﴾                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 718       | ٧٢    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنفُسِمِمْ فِي          |
| ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَنْهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِكَ مِنكُو ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |       | سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117, 715  | ٧٥    | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوْلَتِكَ مِنكُورٌ ﴾ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . •       |       |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |                                                                                              |



| الصفحة                                                                                                                                                             | رقمها | الآيــــة                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |       | سورة التوبة                                                                                                 |
| ۸۷ ،۰۸                                                                                                                                                             | 7     | ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ اَوْكُمْ وَأَبْنَا أَوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو ﴾          |
| ٦٨                                                                                                                                                                 | ٣٥    | ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾                                                           |
| ٣١                                                                                                                                                                 | 1.7   | ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم بِهَا ﴾                                        |
|                                                                                                                                                                    |       | سورة يونس                                                                                                   |
| ۰۲۱، ۸۰۳                                                                                                                                                           | 09    | ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُدُمُّ مَا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ ﴾                                           |
|                                                                                                                                                                    |       | ு ந்து விற்ற                                                                                                |
| 70                                                                                                                                                                 | ,     | ﴿ الْمَرْكِنَابُ أَحْرَكُتُ ءَايَنُكُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَرِيمٍ ﴾                                |
| 70                                                                                                                                                                 | ۲     | ﴿ أَلَّا تَغَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾                           |
| <b>7 A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y Y A Y Y A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y</b> | ٧٨    | ﴿ وَجَآءَهُۥ قَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّتَاتِ ﴾               |
| ٦٦                                                                                                                                                                 | 9 8   | ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةِ مِنَّا ﴾         |
| ٦٦                                                                                                                                                                 | 90    | ﴿ كَأَن لَّمْ يَغَنَوْاْ فِيهَا ۚ أَلَا بُعَدًا لِمَدْيَنَكُمَا بَعِدَتْ ثَـمُودُ ﴾                         |
|                                                                                                                                                                    | , ,   | سورة الرعد                                                                                                  |
| 717                                                                                                                                                                | 71    | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ ﴾                      |
| V/7, FF7                                                                                                                                                           | 70    | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾                                           |
|                                                                                                                                                                    |       | سوره إبراهيم                                                                                                |
| 1.7                                                                                                                                                                | ٧     | ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمٌّ ﴾                                           |
| ١٤٨                                                                                                                                                                | ۲۸    | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ﴾ |
| الصفحة                                                                                                                                                             | رقمها | الآيــــة                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                    |       | سورة النجل                                                                                                  |
| 1 & &                                                                                                                                                              | ٥     | ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾                         |
| 1 8 0                                                                                                                                                              | ٧     | ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسِ ﴾             |



| الصفحة     | رقمها | الآيــــــــة                                                                                |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 80       | ١٤    | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾                   |
| 7 2 7 4 1  | ٧٢    | ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُم        |
|            |       | بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾                                                                         |
| 70.        | ٥٨    | ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنتَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ﴾          |
| 70.        | ०९    | ﴿ يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِرَ بِهِۦ ﴾                                    |
| 790        | 79    | ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ﴾                      |
| 771        | ۹.    | ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعُدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْدَكِ ﴾           |
| 7          | ٨٩    | ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِهِم ﴾                   |
| 11. (1.7   | 97    | ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۗ ﴾                                         |
| 127 (177   | 117   | ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَّةً ﴾                        |
| 1 2 7      | ١١٣   | ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ ﴾                                         |
| 1 £ 9      | ١١٤   | ﴿ فَكُنُّواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلًا طَيِّبًا ﴾                                  |
| 100        | 110   | ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾                   |
| 170        | ١١٦   | ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ عُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَذَا حَلَالٌ وَهَنَذَا حَرَامٌ ﴾ |
| <b>777</b> | 114   | ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلٌ ﴾                  |

| سورة الإسراء |     |                                                                                                 |
|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70.          | ٣١  | ﴿ وَلَا نَقْنُلُواْ أَوَلَادَكُمْ خَشْيَهَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾         |
| ١٨٨          | ٣٥  | ﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾                 |
| ٣١٤          | ١٠٦ | ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَٰنَهُ لِنَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ﴾ |

| الصفحة      | رقمها | الآيــــة                                                                                                   |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |       | رفهجااةروس                                                                                                  |
| 799         | YY    | ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنيا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ﴾                                  |
| 77          | ١٠٤   | ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ |
|             |       | ज्यां व्याप                                                                                                 |
| 712         | 0 2   | ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾           |
| <b>YA</b> £ | 00    | ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ، بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ - مَرْضِيًّا ﴾                  |

| аь ёздш  |               |                                                                                                         |  |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 175      | 171           | ﴿ فَأَكَلًا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا ﴾                                                   |  |
| ۲۸٤،۱۱۳  | ١٣٢           | ﴿ وَأَمْرً أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْنَلُكَ رِزْقًا ۗ ﴾                    |  |
|          |               | سورة الأنبياء                                                                                           |  |
| 70       | 70            | ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا |  |
|          |               | فَأَعَبُدُونِ ﴾                                                                                         |  |
|          | <u>'</u>      | سورة الحج                                                                                               |  |
| 107 (110 | ٣.            | ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, عِندَ رَبِّهِ،                           |  |
| 107      | ٣٢            | ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَ بِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾                       |  |
| 108      | ٣٧            | ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَنكِين يَنَالُهُ ٱلنَّقْوَىٰ مِنكُمٌّ ﴾            |  |
| ٣١.      | YA            | ﴿ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۦ ﴾                                                           |  |
|          | سورة المؤمنون |                                                                                                         |  |
| ۳۱۸، ۲۸۶ | 0             | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴾                                                           |  |
| ۳۱۸،۲۸٦  | ٦             | ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَيِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾             |  |

| الصفحة     | رقمها | الآيــــة                                                                                                       |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸٦        | ٧     | ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾                                               |
| 776181     | 01    | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ |
| <b>Y V</b> | 110   | ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾                          |

| سورة النور              |    |                                                                                                                          |
|-------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 1                   | ٣  | ﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾                                                                |
| 79. (117                | ٤  | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَّاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ |
| 117                     | ٥  | ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾                          |
| 778                     | ٦  | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمُّمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾                                 |
| 77 8                    | ٩  | ﴿ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾                                           |
| 770                     | ١. | ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴾                                   |
| PAY                     | 19 | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾                                          |
| ۱٦٩،١٦٣                 | 71 | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾                                             |
| 117                     | ۲۳ | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَنْفِلَنتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾                                                |
| ۲۸۸ ، ٤                 | ٣. | ﴿ قُل لِلْمُزْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدِرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۖ ﴾                                        |
| ۲۸۸                     | ٣١ | ﴿ وَقُل لِآمُوْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾                                        |
| (7 £9 , 7 7 7 , 1 . V ) | ٣٢ | ﴿ وَأَنكِمُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآبِكُمْ ﴾                                       |
| 111, 77                 | ٣٣ | ﴿ وَلَيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ.                            |
| ٦١                      | ٣٦ | ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِّكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ.                                                    |
| ٦١                      | ٣٧ | ﴿ رِجَالٌ لَّا نُلْهِيمْ تِجَدُرُةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾                              |
| 17                      | ٣٨ | ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۦ ﴾                                           |



| الصفحة       | رقمها | الآيــــة                                                                                                 |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۰،۳۰       | ٥١    | ﴿ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحَكُّمُ بَيْنَاهُمْ ﴾ |
| 717          | ٥٨    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾                   |
|              |       | سورة الفرقان                                                                                              |
| <b>TIT</b> . | 77    | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَحِدَةً ﴾                  |
| 777          | 0 2   | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾  |

| سورة الشعراء |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٦           | ١٨١  | ﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٦           | ١٨٢  | ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77           | ١٨٣  | ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا نَعْثَوْاْ فِٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٦           | ١٨٩  | ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |      | القصر |
| 198          | * ** | ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٤٨          | ٥٧   | ﴿ أُولَمْ نُمَكِن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُحْبَىٰ إِلَيْهِ ثُمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |      | ت بعد العبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٢٣          | ١٧   | ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 2 7        | 79   | ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٤٨          | ٦٧   | ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَكَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V-5-0-1      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سورة الروم   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 772          | ٧    | ﴿ يَعْلَمُونَ ظَنْهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَفِلُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| الصفحة       | رقمها | الآيـــة                                                                                    |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107 (777 (1) | 71    | ﴿ وَمِنْ ءَايَىٰتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجُا ﴾                    |
| 77           | ٣.    | ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ |
| 0 {          | ٣٩    | ﴿ وَمَا ءَانَيْتُ مِن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي آمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾  |

|                 | سورة الأجزاب |                                                                                                     |  |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 771             | ٥            | ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَكِآبِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ ﴾                                            |  |
| ۲۸              | 77           | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا ﴾                |  |
| ٤               | ٣٧           | ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ         |  |
|                 |              | زَوْجَكَ وَٱتَّتِي ٱللَّهَ ﴾                                                                        |  |
| <b>۲</b> ٦٧ ، ٤ | ٥٣           | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾ |  |
| ٨٤              | ٧٠           | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلًا ﴾                 |  |
| Λ٤              | ٧١           | ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ ﴾                                     |  |
|                 | •            | ட்ய ப்புய                                                                                           |  |
| 1 2 1           | ١٣           | ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ، مَا يَشَآءُ مِن مَّكَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ ﴾                             |  |
| 1 £ 9           | 10           | ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ ﴾                 |  |
| ١٥.             | ١٦           | ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾                                         |  |
| ١٥.             | ١٧           | ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُوا ۗ وَهَلَ نُجَزِئَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾                             |  |
| ١٥.             | ١٩           | ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾                          |  |
|                 | سورة فاطر    |                                                                                                     |  |
| 1 2 7           | ١٢           | ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَآيِعٌ شَرَابُهُ, وَهَنَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ |  |



| الصفحة       | رقمها        | الآيــــة                                                                                                       |  |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              | मार्ग होवेता |                                                                                                                 |  |
| 128          | 77           | ﴿ وَءَايَةٌ لَمُّمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْمَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾     |  |
| ١٤٣          | ٣٤           | ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴾                   |  |
| 127          | ٣٥           | ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِ مِ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾                                |  |
| 150          | ٧١           | ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴾      |  |
| 120          | 7.7          | ﴿ وَذَلَلْنَاهَا لَمُنْمَ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾                                         |  |
| 120          | ٧٣           | ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلًا يَشَكُرُونَ                                                     |  |
|              |              | பெற்றய                                                                                                          |  |
| ٧            | 77           | ﴿ وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ﴾                                            |  |
| ٧، ٢         | 79           | ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَبَّرُوا ءَايكِتِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴾             |  |
|              |              | سورة الزمر                                                                                                      |  |
| ٨٢           | ٦            | ﴿ خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾                                             |  |
| 11.          | ١.           | ﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾ |  |
| ٦٩           | ٤٧           | ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ، ﴾                            |  |
| ٦٩           | ٤٨           | ﴿ وَيَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِدِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴾                   |  |
| ப்பால் ப்ரமு |              |                                                                                                                 |  |
| 117          | ٣٤           | ﴿ وَلَا شَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ آدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾                                |  |
| سورة الشوري  |              |                                                                                                                 |  |
| 757          | 11           | ﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ﴾                                   |  |
| 7 &          | ١٣           | ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ ﴾                      |  |

| الصفحة              | رقمها         | الآيــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۲۵۱، ۲۵۸            | ٤٩            | ﴿ لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَدِ وَٱلْأَرْضِ يَغَلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٨٤٢، ١٥٢            | 0.            | ﴿ أَوْ يُرُوِّجُهُمْ ذَكُرَانًا وَإِنَاثُمَّا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ. عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                     |               | سورة الزخرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ٥٦ ،٣٠٩             | ٣٢            | ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ۲0.                 | ١٧            | ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَكُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                     |               | سورة الجاثية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 477 , 478           | ١٨            | ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ٣٣٦                 | ١٩ .          | ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                     |               | سورة مدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 717                 | 77            | ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِ ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>۲</b> 1 <b>V</b> | 77            | ﴿ أُولَيْكِ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَنَرُهُمْ (اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَنَرُهُمْ (اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَنَرُهُمْ (اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ ع |  |
|                     |               | سورة الحجرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ١٧١                 | ٧             | ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ، فِ قُلُوبِكُرٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 19.                 | ١.            | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُوِّمِنُونَ إِخْوَةً ۖ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيَكُمْ ۖ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 198                 | ١٢            | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّهُ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 772 , 717           | ١٣            | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَّكَرِ وَأَنْثَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                     | سورة الخاريات |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ١٣٤                 | 77            | ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآ وِرْزَقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 7                   | ٥٦            | وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 172                 | ٥٨            | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

| الصفحة      | رقمها      | الآيـــة                                                               |  |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--|
|             | سورة الطور |                                                                        |  |
| 177         | 77         | ﴿ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةِ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْنَهُونَ ﴾          |  |
|             | سورة القمر |                                                                        |  |
| <b>Y</b>    | ١٧         | ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ |  |
|             |            | سورة الرحمن                                                            |  |
| ۱۸۸ ،٦٦     | Y          | ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعُهَا وَوَضَعَ ٱلَّمِيزَانَ ﴾                       |  |
| ۲۲، ۸۸۱     | ٨          | ﴿ أَلَّا تَطْغَوَّا فِي ٱلْمِيزَانِ ﴾                                  |  |
| ۱۸۸ ،٦٦     | ٩          | ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْكَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْيِّرُوا ٱلْمِيزَانَ ﴾    |  |
|             |            | äcölgllöjgw                                                            |  |
| 127         | ٦٣         | ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَغَرُّنُونَ ﴾                                   |  |
| ١٤٧         | 7 2        | ﴿ ءَأَنتُدْ تَزْرَعُونَهُ وَ أَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾                |  |
| ١٤٧         | 70         | ﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَكُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾         |  |
| 1 2 7       | 77         | ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾                                               |  |
| 1 2 7       | ٦٧         | ﴿ بَلْ نَحْنُ مَعْرُومُونَ ﴾                                           |  |
| ١٤٧         | ٦٨         | ﴿ أَفَرَءَ يَتُكُوا لَمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴾                      |  |
| 1 £ V       | 79         | ﴿ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴾  |  |
| 1 & V       | ٧٠         | ﴿ لَوَ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوَلَا تَشْكُرُونَ ﴾             |  |
| سورة الدحيد |            |                                                                        |  |
| ۱۸٤ ،٦٦     | 70         | ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾                       |  |
|             |            | •                                                                      |  |

| الصفحة        | رقمها        | الآيــــة                                                                                           |  |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| سورة المجادلة |              |                                                                                                     |  |
| 1.7           |              | ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ  |  |
| ·             | 1            | يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُما أَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴾                                            |  |
| 7.17.11       | ۲            | ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآيِهِم مَّا هُرَ ٱمَّهَاتِهِم ۗ                             |  |
| ٣٣.           |              |                                                                                                     |  |
| <b>TT</b> .   | 4            | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَا هِرُونَ مِن نِسَآيِمٍ مُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾    |  |
| ۲۳۰،۲۳٤       | ٤            | ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاَّسَا ﴾             |  |
|               | سورة الحشر   |                                                                                                     |  |
| 127           | q            | ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾  |  |
|               |              | سورة الممتحنة                                                                                       |  |
| ۸۳۲، ۲۸۲      | ١.           | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ |  |
|               |              | سورة الجمعة                                                                                         |  |
| ٣٣            | ۲            | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّ عَنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ، ﴾       |  |
| ٦.            | ٩            | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾             |  |
| ۳۰۷           | ١.           | ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ ﴾      |  |
| 09            | 11           | ﴿ وَإِذَا رَأَوْا يَجِئَرَةً أَوْلَمُوا ٱنفَضُّوٓا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَابِمًا ﴾                |  |
|               |              | سورة المنافقون                                                                                      |  |
| 09            | ٩            | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلَّهِكُمْ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ رَّجَعْنَا ﴾     |  |
|               | سورة التغابن |                                                                                                     |  |
| ٨٥            | 10           | ﴿ إِنَّمَا آَمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُو فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾                 |  |
| ۱۱۲ ،۸۰       | ١٤           | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَ مِنْ أَزْوَيِهِكُمْ وَأَوْلَىٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ ﴾    |  |

| الصفحة       | رقمها      | الآيــــة                                                                                                      |  |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ٨٥           | ١٦         | ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمْ ﴾        |  |
|              |            | rg  H   i) ju                                                                                                  |  |
| ۱۹، ۳۲۰      | ١          | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِتَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ﴾  |  |
| 777, 777     |            |                                                                                                                |  |
| (1.9 (97 (20 | ۲          | ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ ﴾                   |  |
| ۲٦.          |            |                                                                                                                |  |
| 1.9,97,20    | ٣          | ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ۚ ﴾                                                                  |  |
| YV£ (9£      | ٤          | ﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَامَهِ كُرْ إِنِ ٱرْبَبْتُرْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾   |  |
| 9 &          | 0          | ذَالِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ وَإِلْتَكُو وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ = ﴾           |  |
| 177, 777     | ٦          | ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَاَّزُوهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾        |  |
| ۲۸۳          | ٧          | ﴿ لِلنَفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِهِ ۗ                                                                           |  |
|              | •          | سورة التحريم                                                                                                   |  |
| 7.1.2        | ٦          | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ |  |
|              |            | سورة الملك                                                                                                     |  |
| ١٣٤          | ١٢         | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾                         |  |
| 79           | ١٤         | ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴾                                                    |  |
| 7 &          | 77         | ﴿ قُلْ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ﴾                  |  |
|              | nläll öjgw |                                                                                                                |  |
| 717          | ٤          | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾                                                                          |  |
| سورة المعارج |            |                                                                                                                |  |
| 190          | ٣٣         | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَاتِهِمْ قَآيِمُونَ ﴾                                                                 |  |
| 190          | ٣٣         |                                                                                                                |  |

÷



| الصفحة | رقمها        | الآيـــة                                                                                         |  |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        | سورة الجن    |                                                                                                  |  |
| 798    | ١٦           | ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَدْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسَّقَيْنَهُم مَّآهُ غَدَقًا ﴾                  |  |
|        | سورة المزمل  |                                                                                                  |  |
| ۳۰۷    | ۲٠           | ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ, وَثُلُثُهُ, ﴿ |  |
|        | سورة الإنسان |                                                                                                  |  |
| 727    | ٩            | ﴿ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَّاءَ وَلَا شَكُورًا ﴾               |  |
| T      | ١.           | ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَتَطَرِيرًا ﴾                                   |  |
|        | سورة النبأ   |                                                                                                  |  |
| 1.0    | ٨            | ﴿ وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَجًا ﴾                                                                     |  |
| ٦٤     | ٤٠           | ﴿ إِنَّا ۚ أَنَذَرْنَنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾  |  |

| िर्माट द्वीवता |     |                                                |
|----------------|-----|------------------------------------------------|
| 1              | 7 £ | ﴿ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦ ﴾ |
| 1 2 2          | 70  | ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ﴾           |
| 1 2 2          | 77  | ﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴾           |
| 1 2 2          | 77  | ﴿ فَأَنْكَنَا فِيهَا حَبًّا ﴾                  |
| 1 & &          | 7.4 | ﴿ وَعِنْبًا وَقَضْبًا ﴾                        |
| 1 & &          | 79  | ﴿ وَزَيْتُونَا وَنَغَلَّا ﴾                    |
| 1 & &          | ٣٠  | ﴿ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ﴾                        |
| 1              | ٣١  | ﴿ وَفَكِكُهَةً وَأَبًّا ﴾                      |

| الصفحة  | رقمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الآيــــة                                                    |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 1 & &   | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ مَنْكَا لَكُو وَلِأَنْعَلِيكُو ﴾                           |  |
|         | سورة التكوير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |  |
| 70.     | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَةُ سُيِلَتُ ﴾                         |  |
| 70.     | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُئِلَتَ ﴾                                  |  |
|         | سورة المطففين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |  |
| ٥٢، ٨٨١ | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ وَنُكُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾                                  |  |
| ٥٢، ٨٨١ | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ |  |
| ١٨٨     | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ ﴾         |  |
|         | سورة القدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
| ١٨١     | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَلِيمَ فَلَا نَقْهَرْ ﴾ [الضحى: إ].           |  |
|         | ம்று வர்கள் விற்ற |                                                              |  |
| ١٤٨     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾                                      |  |
| ١٤٨     | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ إِ-كَنفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّيتَآءِ وَٱلصَّيفِ ﴾             |  |
| ١٤٨     | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ فَلْيَعْ بُدُواْ رَبَّ هَنْذَا ٱلْبَيْتِ ﴾                 |  |
| ١٤٨     | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ |  |

# فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة      | طرف الحديث                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 7 £         | ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غني                    |
| 770         | أَبْشِرْ يَا هِلَالُ، فَإِنَّ الله قَدْ جَعَلَ فَرَجَا |
| 777         | أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟                           |
| ٦٨          | اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ                    |
| 77          | احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك                  |
| ٤٤          | أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك             |
| ٤           | ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي                         |
| 727         | إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه                  |
| YA0         | إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته                      |
| YVA         | إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها                       |
| 719         | إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة            |
| ٨٥          | اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خيرا                          |
| 790         | اسقه عسلا                                              |
| 77 £        | اسمعوا إلى ما يقول سيدكم                               |
| 171         | اصنعوا كل شيء إلا النكاح                               |
| 777         | أعط ابنتي سعد الثلثين                                  |
| 01          | أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟                  |
| 777         | ألا أخبركم بالتيس المستعار؟                            |
| 197         | ألا أخبركم بخير الشهداء؟                               |
| 110         | ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟                              |
| ٤٤          | ألا وإن في الجسد مضغة                                  |
| 717         | ألحقوا الفرائض بأهلها                                  |
| <del></del> |                                                        |

| الصفحة    | طرف الحديث                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>To</b> | ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا                                            |
| 707       | إن إبليس يضع عرشه على الماء                                                        |
| ١٨١       | أن تأكل بالمعروف، من غير أن تقي مالك بماله                                         |
| ०२        | أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ |
| 7.7       | أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت                                              |
| ٤٦        | أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك                                   |
| ٦٣        | إن الحلال بين وإن الحرام بين                                                       |
| 100       | إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب                                                   |
| ٣٢        | إن العبد ليصلى الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها                                    |
| 10.       | إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة                                              |
| ٣.٣       | إن لله مائة رحمة                                                                   |
| 707       | إن المرأة تقبل في صورة شيطان                                                       |
| ٤         | إنما لهيتكم من أجل الدافة                                                          |
| ۳۳۸،۳۱۰   | إن هذا الدين يسر                                                                   |
| 771       | إنما هي أربعة أشهر وعشر                                                            |
| 07        | إنه ليس شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار                                      |
| ٥         | إنها ليست بنجس                                                                     |
| 701       | ألهن أنتق أرحاما                                                                   |
| 702       | إن من أشر الناس عند الله مترلة يوم القيامة                                         |
| ٥٣        | أو° لم ولو بشاة                                                                    |
| YVY       | أي النساء خير؟                                                                     |
| 198       | إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث                                                   |
| 772 , 771 | أيما امرأة سألت زوجها الطلاق                                                       |



| الصفحة      | طرف الحديث                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 77          | أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا                                           |
| ۱۸۲ ،۵۳     | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا                                                      |
| ٦,          | بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ |
| 797         | تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء                              |
| 701 (777    | تزوجوا الودود الولود                                                              |
| 09          | تعس عبد الدينار وعبد الدرهم                                                       |
| 778         | تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم                                             |
| 7           | تنكح المرأة لأربع                                                                 |
| ١٠٨         | ثلاثة حق على الله عونهم                                                           |
| 77          | تَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                           |
| ١٣٧         | ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة                                              |
| ١٨٣         | ثلاث مهلکات: شح مطاع وهوی متبع                                                    |
| ٦           | جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما                                                      |
| <b>T1</b> A | حبب إلي من الدنيا النساء والطيب                                                   |
| 101         | الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا                                                      |
| ١٤٢         | الحمد لله الذي يُطعِم ولا يَطْعَم                                                 |
| 7.7         | خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف                                                       |
| YVA         | حير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش                                                |
| ٤٢          | ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه                              |
|             | ألف دينار                                                                         |
| ٦٧          | رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَة |
| 700         | زملويي زملويي                                                                     |
| ٥٧          | عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ                        |

| طرف الحديث                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|
| فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّساءِ، فإنمن عندكم عَوَان                 |
| فاجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه                                    |
| فتردين عليه حديقته؟                                                  |
| ِ فَالْتُلْثُ وَالنَّلْثُ كَثِيرٌ<br>فَالْتُلْثُ وَالنَّلْثُ كَثِيرٌ |
| فدعا له بالبركة في بيعه                                              |
| فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم                              |
| قضى بالدين قبل الوصية                                                |
| قيل لي : أنت منهم                                                    |
| كان تاجر يداين الناس                                                 |
| كل أمتى معافى إلا الجحاهرين                                          |
| كل مال نحلته عبدا حلال                                               |
| كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل                         |
| اللهم إني أحرج حق الضعيفين                                           |
| اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى                          |
| اللهم هذا قسمي فيما أملك                                             |
| لا تحاسدوا ولا تناحشوا ولا تباغضوا                                   |
| لا تضربوا إماء الله                                                  |
| لا تنكحها                                                            |
| لا ضرر ولا ضرار                                                      |
| لا طاعة لمخلوق في معصية الله                                         |
| لا يجمع بين المرأة وعمتها                                            |
| لا يفرك مؤمن مؤمنة                                                   |
| لعن الله آكل الربا وموكله                                            |
|                                                                      |

| الصفحة      | طرف الحديث                                      |
|-------------|-------------------------------------------------|
| ١٧٤         | لعن الله اليهود                                 |
| 7 7 9       | لقد طاف بآل محمد نساء كثير                      |
| 707         | لم ير للمتحابين مثل النكاح                      |
| ٤           | لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك               |
| ١٣٠         | لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم                 |
| 700         | ليت رجلا صالحا يحرسني                           |
| 77.         | ليس لقاتل ميراث                                 |
| ١٦٨         | ليشربن ناس من أمتي الخمر                        |
| 0 2         | ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة |
| ۱٦٤،١٢٨     | ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟                   |
| 777         | ما من مولود إلا يولد على الفطرة                 |
| 97          | مرْه فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر               |
| <b>rr</b> . | مرِيه فليعتق رقبة                               |
| ٣.٥         | مطْل الغني ظلم                                  |
| ١٢٣         | ملعون من أتى امرأته في دبرها                    |
| 175         | من أتى حائضا أو امرأة في دبرها                  |
| ٤٢          | من أخذ أموال الناس يريد أداءها                  |
| ٣٠٥         | من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله       |
| ٣٢ .        | من لم يدع قول الزور والعمل به                   |
| 11.         | من يستعفف يعفه الله                             |
| ٦           | لهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو              |
| 140         | لهي النبي ﷺ عن احتكار الأقوات                   |
| 140         | هي النبي ﷺ عن تلقي الركبان                      |



| الصفحة           | طرف الحديث                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| 77.              | الولاء لُحمة كلُحمة النسب                             |
| ۲۸۳              | ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف                     |
| 7.19             | ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة                   |
| ٣٠٤              | ومن يسر على معسر يسر الله عليه                        |
| AY               | يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي |
| 704              | يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح                 |
| ۲۸۸، ۲۳۳ ،۱۱۱،۳۲ | يا معشر الشباب من استطاع الباءة                       |
| 777              | يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب                       |
| ٧٦               | يردُّ من صدقة الحائف في حياته                         |
| 797              | يوشك أن يرفع العلم.                                   |



### فهرس الأثار

| الصفحة  | القائل         | الأثر                                                  |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------|
| ٤٠      | ابن عباس       | آخر آية نزلت على النبي ﷺ آية الربا                     |
| 73, 7.1 | قتادة          | اتقى الله شاهدٌ في شهادته                              |
| 7.0     | ابن عباس       | اجتنب الناس مالَ اليتيم وطعامه، حتى كان يفسُد          |
| ٣١٦     | ابن عباس       | إذا أخطأ الميت في وصيته أو خاف فيها                    |
| 117     | عمر            | إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه وإذا                 |
| 1.4     | عمر -          | اطلب لها من هو حير منك وأعْوَد عليها بالنفع            |
| 719     | ابن عباس       | أطوعكم لله من الآباء والأبناء: أرفعكم درجة يوم القيامة |
| ١٨٨     | قتادة          | اعدل یا ابن آدم کما تحب أن يعدل عليك                   |
| 710     | ابن عباس       | اعملوا بطاعة الله، واتقوا معاصي الله                   |
| 197     | ابن عباس       | أكبر الكبائر الإشراك بالله                             |
| ٣٢.     | عمر            | ألا لا تغالوا بصدق النساء                              |
| 7       | ابن عباس       | إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها                        |
| 717     | ابن عباس       | أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم           |
| 108     | ابن زید        | إن اتقيت الله في هذه البُدن، وعملت فيها لله            |
| ٣٣.     | حولة بنت تعلبة | إن زوجي كان تزوّجني، وأنا أَحَبُّ الناس إليه           |
| ٣٣١     | ابن عباس       | إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين                     |
| ٦       | مالك           | إنما ذلك مخافة أن يناله العدو                          |
| ١٣٢     | علي            | إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى                           |
| 198     | ابن عباس       | أنه قضى عشر سنين                                       |
| ٢٨٢     | ابن عباس       | إني أحبُّ أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي         |
| 71      | أبو الدرداء    | إِنِّي أَقَمْتُ عَلَى هَذَا الدَّرَجِ أُبَايِعُ        |

| الصفحة  | القائل            | الأثر                                                 |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 17.     | mif               | إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا                 |
| 178     | ابن عمر           | أو يعمل هذا مسلم                                      |
| ۲۳۰،۱۰٤ | عائشة             | تبارك الذي وسع سمعه كلّ شيء                           |
| ۸٩      | ابن عباس          | تذروها لا هي أيِّم ولا هي ذات زوج                     |
| 7.1     | أسماء             | تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال                  |
| 777     | ابن مسعود         | تعلموا الفرائض والحج والطلاق فإنه من دينكم            |
| 777     | أم سلمة           | تغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث!          |
| 710     | یحیی بن یعمر      | ثلاث آیات مدنیات محکمات ضیعهن کثیر من الناس           |
| 718     | ابن عباس          | جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام        |
| 17.     | ابن عباس          | جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبًا                    |
| 107     | عطاء              | حُرُمات الله: اجتناب سَخَطِ الله                      |
| 107     | قبيصة بن جابر     | خرجنا حُجاجًا، فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا   |
| ٨٢١     | ابن عباس          | خطوات الشيطان: عمله                                   |
| 107     | الحسن             | دين الله                                              |
| 797     | سعد بن أبي وقاص   | صنع رجل من الأنصار طعاما، فدعانا                      |
| 98      | بحاهد             | الضرار: أن يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها               |
| 1.1     | ابن عباس          | عَاهِدِينِي أَلا تَتَزَوَّجِي غَيْرِي، وَنَحْوَ هَذَا |
| 710     | علي               | علموهم وأدبوهم                                        |
| 100     | الحسن             | غير باغ فيها ولا معتد فيها بأكلها، وهو غنيٌّ عنها     |
| 00      | عبد الرحمن بن عوف | فَلَقَدْ رَأَيْتنِي وَلَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا           |
| ٨٢      | ابن عباس          | فمن كان مقيمًا على الرّبا لا يترعُ عنه                |
| 7 7 2   | سعيد بن المسيب    | فيه ينفخ الروح                                        |
| ١٧٤     | عمر               | قاتل الله فلانا ألم يعلم أن النبي ﷺ قال               |



| الصفحة | القائل       | الأثر                                                                 |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 177    | ابن عباس     | قالوا يا محمد: أمّا ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه                          |
| 1.7    | ابن زید      | كان أبي يقول: لا تواعدوها سرا ثم تمسكها                               |
| 7.7.7  | سماك بن حرب  | كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه                       |
| 177    | ابن عباس     | كان أهل هذا الحي من الأنصار -ؤهم أهل وثن –                            |
| ۸۳     | ابن عباس     | كان لا يرث مع الوالدين غيرهما                                         |
| ۲      | سفيان الثوري | كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن                    |
| 715    | ابن عباس     | كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ                     |
| 777    | عائشة        | كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها                         |
| 709    | عائشة        | كان ﷺ يخيط ثوبه                                                       |
| 709    | عائشة        | كان يكون في مهنة أهله                                                 |
| 177    | جابر         | كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها                        |
| ١٤٠    | قتادة        | كَرَامَةٌ أَكْرَمَكُمُ اللَّهُ بِهَا ۚ فَاشْكُرُوا لِلَّهِ نِعْمَتَهُ |
| 177    | عائشة        | كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ                                  |
| 7.1    | عائشة        | كنا نعد لرسول الله ﷺ سواكه وطهوره                                     |
| ٦١     | عراك بن مالك | اللَّهُمَّ، أَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ               |
| 11.    | عمر          | اللهم بين لنا في الخمر بينا شافيا                                     |
| ٦      | أبو حنيفة    | لا أفضل بميمة على رجل مسلم                                            |
| ٦      | مالك         | لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله                                   |
| ۲.0    | مجاهد        | لا يقمْ عن شغله وحاجته، فيحدُ في نفسه أو يحرَج                        |
| 91     | ابن عباس     | لا يطلقها وهي حائض ولا في طهز قد جامعها فيه                           |
| 7 2 1  | عمر          | لقد هممت ألا أدع أحدًا أصابَ فاحشة في الإسلام أن يتــزوج              |
|        |              | مُحْصِنة                                                              |
| ١٦٨    | قتادة        | لما أهبط إبليس قال: أي رب! قد لعنته فما عمله ؟                        |

| الصفحة    | القائل       | الأثر                                                                         |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 07        | ابن عمر      | لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ                    |
| 717       | ابن عباس     | لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ                                           |
| ٦         | أبو يوسف     | ليس ذلك على وجه التفضيل                                                       |
| <b>To</b> | ابن عمر      | ما أُرى رسول الله ﷺ ترك استلام الركنين                                        |
| 7 2 .     | الحسن بن علي | ما له ولأهل الكتاب، وقد أكثر الله المسلمات!                                   |
| 17.       | ابن عباس     | مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ                                   |
| ١٧.       | ابن عباس     | من أكل من ذلك كله فهو فسق                                                     |
| 777       | ربيعة        | من تعلم الفرائض دون علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها                       |
| 179       | قتادة        | منْ حَرَّمَ حَلالَ اللَّهِ فَقَدْ أَحَلَّ حَرَامَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ |
| 7         | سفيان الثوري | من كان في يده من هذه شيء فليصلحه                                              |
| 90        | الربيع       | من كلّ شيء ضاق على الناس                                                      |
| 90        | ابن عباس     | نجاته من كل كرب في الدنيا والآخرة                                             |
| 108       | بحاهد        | النصب: حجارة حول الكعبة                                                       |
| ٨٦        | ابن عباس     | هؤلاء رجال أسلموا فأرادوا أن يأتوا رسول الله ﷺ                                |
| ٦١        | ابن مسعود    | هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه: ﴿ لَّا نُلْهِ مِنْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ   |
|           |              | عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾                                                          |
| ٧٢        | ابن عباس     | هذا في الرجل يَحْضُره الموت                                                   |
| ١٦٤       | ابن مسعود    | هذا من خطوات الشيطان                                                          |
| 175       | ابن عباس     | هذا يسألني عن الكفر                                                           |
| 111       | عكرمة        | هُوَ الرَّجُلُ يَرَى الْمَرْأَةَ فَكَأَنَّهُ يَشْتَهِي                        |
| 98        | قتادة        | هو في الرحل يحلف بطلاق امرأته                                                 |
| ٤٠        | أبو حنيفة    | هي أخوف آية في القرآن                                                         |
| ٦٧        | قتادة        | وتلك علامةُ أهل الرّبا يوم القيامة                                            |



| الصفحة | القائل     | الأثر                                                    |
|--------|------------|----------------------------------------------------------|
| 7.7    | ابن عباس   | والضِّرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنيّ               |
| 717    | الحسن      | ولكن الناس شحوا                                          |
| 0      | عثمان      | ولكني إمام الناس فينظر إلي الأعراب                       |
| 107    | أبوبكر     | وما تذكر قول الله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم)           |
| 70.    | قتادة      | وهذا صنيع مشركي العرب                                    |
| 7 2 7  | أبي بن كعب | يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك، وقد يقبل منه إذا تاب |
| 119    | ابن عباس   | يا معشر الموالي إنكم قد بُليتم بأمرين                    |
| ٨٦     | بحاهد      | يحملُ الرجل على قطيعة الرحم                              |
| ١٦٧    | قتادة      | يعني عدوّ الله إبليس، أوحى إلى أوليائه من أهل            |
| 7.7    | مجاهد      | ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبَه وشاهدَه إلى أن يشهد      |
| 90     | عائشة      | يَكْفِيهِ غَمَّ الدُّنْيَا وَهَمَّهَا                    |

ŧ

:

.

# فهرس الأعلام

| الصفحة                     | الشهــرة             | الاسم               | م  |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----|
| ۲، ۲۲، ۳۵، ۳۰۰             | النبي التكييل        | إبراهيم عليه السلام | ١  |
| Y0 (9                      | الشاطبي              | إبراهيم بن موسى     | ۲  |
| ١٣٨                        |                      | إبراهيم بن أدهم     | ٣  |
| 107                        |                      | أبوبكر الصديق       | ٤  |
| 71                         |                      | أبو الدرداء         | 0  |
| 775                        |                      | أبو السنابل بن بعكك | ٦  |
| ۲۸۲                        |                      | أبو سفيان بن حرب    | ٧  |
| 177                        |                      | أبو مالك الأشعري    | ٨  |
| 101                        |                      | أبي بن كعب          | ٩  |
| ٣٠٨ ،١٨٥ ،٢٥               | ابن تيمية            | أحمد بن عبد الحليم  | ١. |
| ٩                          | شاه ولي الله الدهلوي | أحمد بن عبد الرحيم  | 11 |
| 102 (1.7                   | ابن زید              | أسامة بن زيد الليثي | ۱۲ |
| ١٨٤                        | النبي التكييكان      | إسماعيل عليه السلام | 18 |
| 70, 70, 70, 807            | ابن کثیر             | إسماعيل بن عمر      | ١٤ |
| ۲۸.                        |                      | أسماء بنت أبي بكر   | 10 |
| 749                        |                      | أم كلثوم بنت عقبة   | ١٦ |
| ۱۸۳، ۱۳۰، ۱۲۱، ۱۲۱، ۳۸۱    |                      | أنس بن مالك         | ۱۷ |
| ٤٠١، ١١٦، ٢٢٩، ٣٣٠         |                      | أوس بن الصامت       | ١٨ |
| ۳۲٤، ۲۳۲                   |                      | ثابت بن قیس بن شماس | 19 |
| ٠٢، ٧٢، ١١١، ٢٢١، ١٢٢، ٣٥٢ | :                    | جابر بن عبد الله    | ۲. |
| 70                         | أبو ذر الغفاري       | جندب بن جنادة       | ۲۱ |
| 1.1,071,701,717,.37        |                      | الحسن البصري        | 77 |



| الصفحة             | الشهرة           | الاسم                | م   |
|--------------------|------------------|----------------------|-----|
| ٩                  | الراغب الأصفهاني | الحسين بن محمد       | ۲۳  |
| ١٤٨                | أم المؤمنين      | حفصة بنت عمر الفاروق | ۲ ٤ |
| ۱۸۲ ،۵۳            | ·                | حکیم بن حزام         | 70  |
| 700                | أم المؤمنين      | حديجة بنت خويلد      | 77  |
| 799                |                  | الخضر                | ۲٧  |
| ۳۰۱، ۲۱۱، ۲۲۳، ۳۳۰ |                  | خولة بنت ثعلبة       | ۲۸  |
| TYA                |                  | رافع بن خديج         | 79  |
| 197690             |                  | الربيع بن خثيم       | ٣.  |
| ۲۸.                |                  | الزبير بن العوام     | ٣١  |
| 197                |                  | زید بن خالد          | ٣٢  |
| 771                |                  | زید بن حارثة         | ٣٣  |
| YV£                |                  | سبيعة بنت الحارث     | ٣٤  |
| 14, 777, 507, 497  |                  | سعد بن أبي وقاص      | ٣0  |
| YV £               |                  | سعد بن حولة          | 77  |
| 771 (07            |                  | سعد بن الربيع        | ٣٧  |
| 77 2               |                  | سعد بن عبادة         | ٣٨  |
| 11.                | أبو سعيد الخدري  | سعد بن مالك بن سنان  | ٣٩  |
| 198                |                  | سعید بن جبیر         | ٤.  |
| ١٠٨                |                  | سعيد بن عبد العزيز   | ٤١  |
| 775                |                  | سعيد بن المسيب       | ٤٢  |
| ١٢٤                |                  | سعید بن یسار         | ٤٣  |
| Y                  |                  | سفيان الثوري         | ٤٤  |
| ۲۸۲                |                  | سماك بن حرب          | ٤٥  |
| ٦٧                 |                  | سمرة بن جندب         | ٤٦  |
| YTA                |                  | سهيل بن عمرو         | ٤٧  |
| ۲۲، ۹۸۱            | النبي التكييل    | شعيب عليه السلام     | ٤٨  |



| الصفحة                              | الشهرة       | الاسم                       | م   |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----|
| 77 (07                              |              | صهيب الرومي                 | ٤٩  |
| ٤، ٣٥، ٨٤، ٧٧، ٩٨، ٩٥، ٣٠،          | أم المؤمنين  | عائشة بنت أبي بكر           | ٥,  |
| ۹۱۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۵۲۱، ۵۰۲، ۹۰۲، ۸۲۰   | . •          | 4                           |     |
| ٣٨٦، ١٦٣، ٩٦٣                       |              | ~                           |     |
| YTA                                 | أبو جندل     | العاص بن سهيل بن عمرو       | ٥١  |
| ٣٠٤                                 |              | عبادة بن الوليد بن عبادة    | ٥٢  |
| ۲۱۲                                 |              | عبد الرحمن بن أبي بكر       | ٥٣  |
| ۹۸، ۹۰، ۸۰۱، ۱۱۱، ۹۲۱، ۷۹۱،         | ابن أبي حاتم | عبد الرحمن بن محمد          | ٥ ٤ |
| ١٦٨                                 |              |                             |     |
| 777                                 |              | عبد الرحمن بن الزبير        | 00  |
| ۲۲، ۲۳، ۳۲، ۲٤، ٤٤، ٥٠، ١٥، ٩٥، ۲۲، | أبو هريرة    | عبد الرحمن بن صخر           | ٥٦  |
| ۸۲، ۱۸، ۵۸، ۸۸، ۸۰۱، ۳۲۱، ۲۶۱،      |              | الدوسي                      |     |
| 001, 791, 7.7, 917, 337, 377,       |              |                             |     |
| ۸۶۲، ۷۷۲، ۳۰۳، ۲۰۳، ۵۰۳، ۸۳۳        |              |                             |     |
| 70, 70, 777, 701, 701               |              | عبد الرحمن بن عوف           | ٥٧  |
| ۱۱۳،۱۲                              |              | عبد الرحمن بن ناصر السعدي   | ٥٨  |
| ١٦٨                                 |              | عبد الرزاق بن همام الصنعاني | 09  |
| ۲۰،۱۹،۱۱                            | ابن قدامة    | عبد الله بن أحمد            | ٦٠  |
| 37, .3, 73, 77, 77, 77, 77, 77,     |              | عبد الله بن عباس            | ٦١  |
| ۹۸ ،۲۲ ، ۹۰ ، ۱۰۱ ، ۷۰۱ ، ۲۲۱ ،     |              |                             |     |
| 371, 171, 171, 177, 181, 171,       |              | :                           |     |
| rri, Ari, . vi, 7vi, 3vi, PAI,      |              | ,                           |     |
| 391, 791, 0.7, 7.7, 317, 717,       |              |                             |     |
| P17, 777, VVY, 3A7, 0A7, 017        |              |                             |     |
| ٥٣، ٢٥، ٢٩، ١٢٤، ٢٣١، ٢٢٠           |              | عبد الله بن عمر             | ٦٢  |
| 77, 30, 50, 17, 571, 371, 777       |              | عبد الله بن مسعود           | ٦٣  |
| 121,0                               |              | عثمان بن عفان               | ٦٤  |

| الصفحة                                              | الشهــرة        | الاسم                   | م  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----|
| ٦١                                                  |                 | عراك بن مالك            | 70 |
| ٥٣                                                  |                 | عروة بن الجعد           | ٦٦ |
| 107                                                 | · . •           | عطاء بن أبي رباح        | ٦٧ |
| ۱۱۱ ،۸٦                                             |                 | عكرمة مولى ابن عباس     | ٦٨ |
| 1.                                                  |                 | علال الفاسي             | 79 |
| 777                                                 |                 | علي بن أبي طالب         | ٧. |
| (1) 77, 79, 1.1, 7.1, 1.7,                          |                 | على بن أبي طلحة         | ٧١ |
| 719 (17.                                            |                 | •                       |    |
| 1.                                                  |                 | علي بن أحمد الجرجاوي    | ٧٢ |
| ٣٢                                                  |                 | عمار بن ياسر            | ٧٣ |
| (107 (171 (170 (117 (107 (0                         |                 | عمر بن الخطاب           | ٧٤ |
| ۱۲٤٣ ،۲٤٢ ،۲٤٠،۱٧٤ ،۱٥٨ ،۱٥٧                        |                 |                         |    |
| ۹۳۲، ۸۰۲، ۹۷۲،                                      |                 |                         |    |
| YYA                                                 |                 | عمران بن حصين           | ٧٥ |
| ۱۸۲ ، ٤٨                                            |                 | عمرو بن شعیب            | 77 |
| 707                                                 |                 | عمرو بن العاص           | ٧٧ |
| 71                                                  | أبو الدرداء     | عويمر                   | ٧٨ |
| 170                                                 |                 | عياض بن حمار الجماشعي   | ٧٩ |
| ۲۸۰                                                 |                 | فاطمة بنت محمد ﷺ        | ۸٠ |
| (12, 17, 19, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, |                 | قتادة بن دعامة السدوسي. | ۸١ |
| ۸۱۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱،                  |                 |                         |    |
| ۲۷٤ ، ۲۰۰                                           |                 |                         |    |
| ٣.0                                                 | أبو اليسر       | كعب بن عمرو             | ۸۲ |
| 97                                                  |                 | الليث بن سعد.           | ۸۳ |
| <b>737) VAY) PAY</b>                                | النبي التينيخان | لوط عليه السلام         | ٨٤ |
| ۲۲ ، ۹٦ ، ۲۲۲                                       |                 | مالك بن أنس             | ٨٥ |



| الصفحة                               | الشهـرة               | الاسم                       | م   |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----|
| ٢١٩ ، ٢٠٦ ، ١٥٤ ، ١٤٨ ، ٩٤ ، ٨٩ ، ٨٦ |                       | مجاهد بن جبر.               | ٨٦  |
| 727                                  |                       | مرثد بن أبي مرثد الغنوي.    | ۸٧  |
| ۲۳، ۳۳۲                              | ابن القيم             | محمد بن أبي بكر.            | ٨٨  |
| TTV (97 (T.                          | القرطبي               | محمد بن أحمد                | ٨٩  |
| ۱۸،۱۰                                |                       | محمد الأمين الشنقيطي.       | ۹.  |
| ۲۳،۱۰                                |                       | محمد الطاهر بن عاشور.       | 91  |
| 13, 17, 74, 94, 09, 7.1, 071,        | الطبري                | محمد بن حرير                | 9 7 |
| ۲۰۱۱ کا ۲۰۱۱ ۱۹۰۱ ، ۱۹۱۱ ۲۲۱ ۲۸۱۱    |                       |                             |     |
| ۸۸۱، ۶۹۱، ۷۹۲، ۷۳۳                   |                       |                             |     |
| YY · . (9                            |                       | محمد بن عبد الرحمن البخاري. | 98  |
| 97                                   | ابن أبي ليلى          | محمد بن عبد الرحمن          | 9 8 |
| ١٧٢                                  | ابن العربي            | محمد بن عبد الله            | 90  |
| 77                                   | الترمذي الحكيم        | محمد بن علي                 | 97  |
| 77                                   |                       | محمد بن علي الشوكاني        | 97  |
| ١٦٨                                  |                       | معمر بن راشد                | ٩٨  |
| ٣٤                                   | التفتازاني            | مسعود بن عمر                | 99  |
| ۸۲، ۲۹، ۳۶۱، ۱۹۶۱، ۲۹۲، ۰۰۳          | النبي العليه لأ       | موسى عليه السلام            | ١   |
| 107                                  |                       | میمون بن مهران              | ١٠١ |
| ۲۸.                                  |                       | ميمونة بنت الحارث           | 1.7 |
| ٥                                    |                       | نصر بن حجاج                 | 1.7 |
| ٤٠ ، ٢                               | أبو حنيفة             | النعمان بن ثابت             | ١٠٤ |
| ۲۸۲                                  |                       | هرقل                        | 1.0 |
| ٣                                    |                       | وحشي بن حرب                 | 1.7 |
| 700                                  |                       | ورقة بن نوفل                | ۱۰۷ |
| 157, 777                             | أم سلمة (أم المؤمنين) | هند بنت أبي أمية            | ۱۰۸ |
| ۲۸۳                                  |                       | هند بنت عقبة                | 1.9 |



| الصفحة | الشهدرة  | الاسم              | م   |
|--------|----------|--------------------|-----|
| ٧٣     |          | یجیی بن شرف النووي | ١١. |
| 717    |          | یجی بن یعمر        | 111 |
| ١٦     | أبو يوسف | يعقوب بن إبراهيم   | 117 |

:

į

#### قائمة المعادر والمراجع

- آداب الزفاف في السنة المطهرة، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٩هـ.
- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، صديق بن حسن القنوجي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة الدمشقى، ت: إبراهيم عطوة عوض، مكتبو مصطفى البابي الحلبي.
- الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، ت:فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هــ/ ١٩٩٩م.
- إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ت: محمد خير طعمة حلبي، دار
   إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ /٢٠٠٢م.
- أحكام القرآن، محمد بن إدريس الشافعي، ت: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٠هـ.
- أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجــصاص، ت: محمــد الــصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥هــ.
- أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، ت: علي محمد البحاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البحاري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البــشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هــ/ ١٩٨٩م.
- الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ت: أبو حماد صغير أحمد ابن محمد حنيف، مكتبة الفرقان،عجمان/ مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هــ/ ١٩٩٩م.

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين على بن محمد بن الأثير، دار الفكر بيروت.
- الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، ت: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمـــد المختـــار الجكـــني الشنقيطي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـــ/ ١٩٩٦م.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين، شمس الدين ابن قيم الجوزية، ت: رائد بن صبري بن أبي علفة، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، ٢٤٢٧هــــ/٢٠٠٦م.
- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة عشرة، ٢٠٠٢م.
- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، شمس الدين ابن قيم الجوزية، ت: محمد حامد الفقى، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م.
- الإمام في بيان أدلة الأحكام، العز بن عبد السلام، ت: رضوان مختار، دار البــشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، ٤٠٧ هـــ/١٩٨٧م.
- أنوار التتريل وأسرار التأويل، ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي، دار الفكر، بيروت.
- أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وآثارها في فهم النص واستنباط الحكم، سميح عبد الوهاب الجندي، دار الإيمان، الإسكندرية.
- بدائع الفوائد، شمس الدين ابن قيم الجوزية، ت: محمد بن إبراهيم الزغلي، دار المعالي الأردن، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـــ/٩٩٩م.
- البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، دار إحياء التراث العربي،
   بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هــ/ ٢٠٠١م.

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتب العزيز، محمد بن يعقوب الفيروزابدي، ت: عبد العليم الطحاوي، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ١٤١٢هــــ/ ١٩٩٢م.
  - تاريخ بغداد، أحمد بن على الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- تاریخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر، ت: علي شیري، دار الفكر، بیروت، الطبعة الأولی، ١٤١٩هــ/١٩٩٨م.
- التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري، ت: السيد هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت.
- تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، ت: أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٠٠هــ/ ٢٠٠٠م.
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد بن عبد الرحمن بن عبد السرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت.
- التعريفات، على بن محمد بن على الجرجاني، ت: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- - تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس.
- تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، ت: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
- التفسير الصحيح موسوعة الصححي المسبور من التفسير بالمأثور، حكمت بن بشير بن ياسين، دار المآثر، المدينة النبوبة، الطبعة الأولى ١٤٢٠هــ/ ١٩٩٩م.
- تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.

- تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله ﷺ، عبد الرحمن بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم: ت/ أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ت: سامي سلامة، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م.
- تفسير القرآن الكريم، محمد بن صالح العثيمينو دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
- التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ.
- تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، ت: محمد عوامة، دار الرشيد، حلب، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- تكملة المجموع، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٣هــ/٢٠٠٢م.
- هذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 81٤٠٤ م. 19٨٤ م.
- التوابين، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ت: عبد القادر الأرناؤوط، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣/م.
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ت: عبد الرحمن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـــ/٢٠٠٠م.
- تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، عبد الرحمن ناصر السعدي، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٠هـ، ١٩٨٠م.
- جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـــ/٢٠٠م، الطبعة مذيلة بحواشي أحمد ومحمود شاكر.
- الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٢٧ هـــ/٢٠٠٦م.



- الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1907هـــ/١٩٥٢م.
- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع وهامشه تقرير الـــشربين على جمع الجوامع، حسن العطار، دار الكتب العلمية، بيروت.
- حجة الله البالغة، شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، مكتبـــة الكـــوثر، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـــ/ ١٩٩٩م.
- حكمة التشريع وفلسفته، على أحمد الجرجاوي، أعضاء جمعية الأزهر العلمية بالقاهرة، الطبعة الخامسة، ١٣٨١هـ/١٩٦١م.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ.
- الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، ت: محب الدين الخطيب، الطبعة الثانيــة، القاهرة، ١٣٥٢هــ.
- درة التتريل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في الكتاب العزيز، محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي، ت: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢هـ /٢٠٠٢م.
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م.
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلي،
   ت: أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هــ/١٩٨٧م.
- الذريعة إلى مكارم الشريعة، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوريو دار الكتاب والسنة، باكستان، الطبعـة الأولى، ١٤١٧هـــ/١٩٩٦م.

- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، يعقوب الباحسين، دار الرشد، الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤٢٠هـــ/٢٠٠٠م.
- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته، صالح بن عبد الله بن حميد، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي، الطبعة الأولى.
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين الـسيد محمـود الآلوسي البغدادي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٣هـ.
- روضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ت: عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٣هـــ/١٩٩٣م.
- زاد المعاد في هدي خير العباد، شمس الدين ابن قيم الجوزية، ت: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة والعسشرون 181٢هـ /١٩٩٢م.
  - السلسلة الصحيحة، محمد ناصر الدين الألبانى، مكتبة المعارف، الرياض.
- سنن ابن ماحه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
- سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث، أبو داود السحستاني، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
- سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، محمد بن عيسى الترمــذي، ت:أحمــد شــاكر و آخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، ت: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م.
- سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت: فواز زمرلي و حالد العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ٤٠٧هـ.



- سنن سعيد بن منصور، ت: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميّد، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ، ٩٩٩٣م.
- السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي أبوبكر البيهقي، ت: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، ١٤١٤هــ/١٩٩٤م.
- سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، ٢٠٦هــ/١٩٨٦م.
- سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة، ١٤٠٩هـ/ ١٩٩٨م.
- شحرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، العز بن عبد السلام، اعتنى به: حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، الأردن، عمان.
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة جديدة عن الطبعة الأولى ستة ١٣٤٩هـ المطبعة السلفية.
- شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.
- شرح الرحبية في علم الفرائض، سبط المارديني، تعليق: مصطفى ديب البغا،دار القلم، دمشق، الطبعة الثامنة ، ١٤١٩هــ/١٩٩٨م.
- شرح السيوطي لسنن النسائي، حلال الدين السيوطي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، ٤٠٦هـــ/١٩٨٦م.
- شعب الإيمان، أحمد بن الحسين أبوبكر البيهقي، ت: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ت: محمد بـــدر الـــدين الحلبي، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨هــ/ ١٩٧٨م.
- صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر)، محمد بن إسماعيل البحاري، ت: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـــ/١٩٨٧م.

- صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني، دار المعارف، الرياض، الطبعة
   الخامسة.
- صحيح الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ، ١٩٨٨م.
- صحيح سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، تعليق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٨هــ/١٩٨٨م.
- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- طبقات المفسرين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت: علي محمد عمر، مكتبـة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ.
- طبقات المفسرين، أحمد بن محمد الأدنه وي، ت: سليمان بن صالح الخزي، مكتبـة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م.
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، شمس الدين ابن قيم الجوزية، ت: محمد جميل غازي، مطبعة المدني، القاهرة.
- طرق الكشف عن مقاصد الشارع، نعمان جغيم، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢هـ، ٢٠٠٢م.
- طلب العلم وطبقات المتعلمين، محمد بن علي الـــشوكاني، دار الكتـــب العلميـــة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هــ/ ١٩٨٢م.
- العجاب في بيان الأسباب، ابن حجر العسقلاني، ت: عبد الحكيم محمد الأنيس، دار
   ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثانية، ٤٢٦هـ.
- العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، اعتنى به: حالد بن عثمان السبت، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـــ/٢٠٠٣م.
- علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، عبد الله بن بيه، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، أحمد محمد شاكر، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـــ/٢٠٠٣م.
- عون المعبود شرح سنن أبي داوود، محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ٥١٤١ه.
- غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، ت: محمد عبد المعيد خان، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ.
- غريب الحديث، إبراهيم بن إسحاق الحربي، ت: سليمان بن إبراهيم العايد، حامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ٥٠٤هـ.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، دار الـسلام، الريـاض، الطبعة الأولى ١٤٢١هــ/٠٠٠م.
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٩هـــ/١٩٨٩م.
- الفرائض وشرح آیات الوصیة، أبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد الله السهیلي، ت: محمد إبراهیم البنا، مكتبة الفیصلیة، مكة المكرمة، الطبعة الثانیة، ٥٠٤ ه...
- الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـــ/١٩٨٤م.
  - فقه السنة، السيد سابق، دار الفكر، لبنان، الطبعة الرابعة، ١٤٠٣هــ/١٩٨٣م.
  - فقه السيرة، محمد الغزالي، دار القلم، دمشق، الطبعة السابعة، ١٤١٨هـ/١٩٩٨م.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التحارية الكــــبرى، مصر، الطبعة الأولى، ١٣٥٦هـــ.
- في ظلال القرآن، سيد قطب، دار المشروق، القاهرة، الطبعة الخامسة والعشرون، ١٤٢٥هـــ/٢٠٠٥م.
- القاموس المحيط، مجد الدين الفيروزآبادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هــ/٢٠٠٣م.

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.
- القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ت: حالد السبت، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، شمس الدين ابن قيم الجوزية، اعتنى به: عبد اله بن محمد العمير، دار ابن خزيمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٦هــــ/ ١٩٩٦م.
- الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل: أبو القاسم حار الله محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- الكشف والبيان، أبو إسحاق أحمد المعروف بالثعلبي، ت: أبو محمد عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٢٢هــ/٢٠٠م.
- كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال، علي المتقي الهندي، صححه ووضع فهارسه:صفوة السقا، مكتبة التراث الإسلامي، حلب، الطبعة الأولى ١٣٩٧هــ/ ١٩٧٧م.
- لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت الطبعة الأولى.
- اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، ت: عادل عبد الموجود و علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـــ/١٩٩٨م.

- مدارك التتريل وحقائق التأويل، أحمد بن محمود النسفي، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى، ١٤١٥هـــ/١٩٩٥م.
- بحموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن ابن قاسم النجدي، اعتى بهذه الطبعة: محمد بن حسين بن سعيد القحطاني، دار الرشد، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٦ههـــ/٥٠٠٥م، طبعة محافظة على ترقيم الصفحات القديمة.
- محاسن الإسلام، لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ٢٠٦ه.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام ابن عطية المحاربي، ت: السيد عبد العال السيد إبراهيم، طبعة رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ت: مصطفى عبد الله الحاكم النيسابوري، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ/١٩٩٠م.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الــشيباني، ت: شــعيب الأرناؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٦هـــ/١٩٩٥م.
- مشكاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، ت: محمد ناصر الدين الأباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م.
- المصنف في الأحاديث والآثار، أبوبكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ت: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٠٠٣هـ.
- مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية: فرج علي الفقيــه حــسين، دار قتيبة، سوريا،الطبعة الأولى،١٤٢٣هــ/٢٠٠٥.
- معالم التريل، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، ت: محمد النمر و عثمان ضميرية و سليمان الحسرش، دار طيبة، الرياض، الإصدار الثاني، الطبعة الأولى ٢٠٠٢هــ ٢٠٠٢م.

- المعجم الأوسط للطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ت: طارق عسوض الله و عبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١ه...
- المعجم الكبير للطبري، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ت: حمدي عبد المحيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية، ٤٠٤ هـــ/١٩٨٣م.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مجمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.
- المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، محمد بسام رشدي الزين، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٧هـــ/١٩٩٦م.
- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ/ ٩٩٣م.
- معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فار بن زكریا، ت: عبد السلام هارون،دار الفكر، بیروت، ۱۳۹۹هـ/۱۹۷۹م.
  - المغازي، محمد بن عمر الواقدي، ت: مارسدن حونس، عالم الكتب، بيروت.
- المغني، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ت: عبد الله التركي و عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الخامسة، ١٤٢٦هـــ/٢٠٠٥م.
- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمد الشربيني الخطيب، در إحياء التسراث العربي، بيروت، ١٣٧٧هــ/١٩٥٨م.
- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، شمس الدين ابن قيم الجوزية، ت. علي حسن عبد الحميد، دار ابن عفان، الخبر، الطبعة الأولى، 1513هـ/١٩٩٦م.
- المفردات في غريب القرآن،أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، ت: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت.
- المفصل في أحكام المرأة، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1818هـــ/١٩٩٣م.

- مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، ت: محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، الأردن، الطبعة الثانية، ١٤٢١هــ، ٢٠٠١م.
- مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، يوسف أحمد محمد البدوي، دار النفائس، الطبعة الأولى، ٢٠٠١هـ / ٢٠٠٠م.
- مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام، عمر بن صالح بن عمر، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م.
- مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، دار الهجرة، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هــ، ٢٠٠٢م.
- المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والمصطلحات الأصولية، نور الدين بن بن مختار الخادمي، دار إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، ٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م
  - مقاصد الشريعة ومكارمها، علال الفاسي،مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء.
- منهاج السنة النبوية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ت: محمد رشدد سالم، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، محيي الدين يجيى بن شرف النــووي، ت: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة السادسة، ١٤٢٠هــــ/٩٩٩م.
- المنهاج القرآني في التشريع، عبد الستار فتح الله سعيد، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
- منهج التشريع الإسلامي وحكمته، محمد الأمين بن محمد المحتار الجكني الشنقيطي، منشورات المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
- منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء المجتمع، عماد زهير حافظ، مطابع شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، حدة، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ، ١٩٩٢م.
- المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة، محمد على الصابوني، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـــ/١٩٨٩م.
- الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، اعـــتني هـــا: إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، الطبعة السادسة، ١٤٢٥هــ/٢٠٠٤م.

- موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المحتصر، ابن حجر العسقلاني، ت: حمدي عبد المجيد السلفي و صبحي السيد جاسم السامرائي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.
- موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس الأصبحي، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.
- الناسخ والمنسوخ، أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، ت: محمد عبد السلام محمد، دار الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
  - النشر في القراءات العشر، أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري، دار الكتاب العربي.
- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، الرياض، ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م.
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ٤٢٤هــ/٢٠٠٣م.

#### فهرس المحتويات

| بنوع                                                                  | الموض  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| مة                                                                    | المقد  |
| ب اختيار الموضوع                                                      | أسباد  |
| البحث                                                                 |        |
| و تقدير                                                               |        |
| ح كتابة البحث                                                         | منهج   |
|                                                                       | التمه  |
| ن الحكمة                                                              |        |
| ة الحكمة بالمقصد والعلة                                               | علاقا  |
| م الحكم                                                               |        |
| ىث الأول: الغاية من تكليف الله تعالى للعبد                            | المبح  |
| ىث الثاني: فوائد معرفة الحكم                                          | المبح  |
| ب الأول: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات المعاملات والمواريث والنكاح |        |
| deab                                                                  |        |
| سل الأول: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات المعاملات                  | الفص   |
| ىث الأول : تقوى الله عز وُجل                                          |        |
| ب الأول: التقوى تمنع العبد عن التعامل بالربا                          |        |
| ب الثاني: تقوى الله تعالى عند الاستدانة وأداء الديْن                  | المطله |
| ىث الثايي: مراقبة الله تعالى                                          | المبح  |
| ب الأول: مراقبة الله تعالى في مال اليتيم                              | المطله |
| ب الثاني: مراقبة الله تعالى في أداء الأمانات                          | المطله |
| ىث الثالث: تحقيق الفلاح                                               | المبح  |

| الصفحة     | الموضوع                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦         | المبحث الرابع: التسليم بقضاء الله وقدره                                         |
| 0 <b>V</b> | المبحث الخامس: تقديم حقوق الله تعالى على مصالح الدنيا                           |
| 0 <b>/</b> | المطلب الأول: بيان عقوبة من قدم التجارة على حق الله عز وحل                      |
| o /\       | المطلب الثاني: معاتبة أهل الإيمان في انصرافهم عن خطبة الجمعة إلى البيع والتجارة |
| 71         | المطلب الثالث: الثناء على من قدّم حق الله على بيعه وتجارته                      |
| ٦٤         | المبحث السادس: الحذرِ من سوء العاقبة                                            |
| ٦٤         | المطلب الأول: سوء عاقبة أكل أموال الناس بالباطل                                 |
| ٦٦         | المطلب الثاني: سوء عاقبة آكلي الربا                                             |
| ٨٢         | المطلب الثالث: سوء عاقبة أكل مال اليتيم                                         |
| ٧.         | الفصل الثاني: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات المواريث                         |
| ٧١         | المبحث الأول: تقوى الله عز وجل                                                  |
| ٧٤         | المبحث الثاني: التفكر في أسماء الله وصفاته                                      |
| ٧٤         | المطلب الأول: الحث على مراقبة الله تعالى                                        |
| ٧٥         | المطلب الثاني: الحث على التوبة والسعي إلى الإصلاح                               |
| ٧٧         | المطلب الثالث: الرضا بحكم الله وامتثال أمره                                     |
| ۸٠         | الفصل الثالث: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات النكاح                           |
| ۸١         | المبحث الأول: تذكر نعمة الله تعالى                                              |
| ٨٤         | المبحث الثاني: تقوى الله تعالى                                                  |
| ٨٤         | المطلب الأول: إقامة الحياة الزوجية على مبدأ التقوى بين الرحل والمرأة            |
| ٨٥         | المطلب الثاني: تقوى الله تعالى تمنع العبد أن يقدم محبة زوحته على حق ربه         |
| ۸٧         | المطلب الثالث: تقوى الله تعالى في حال الصلح                                     |
| ۹.         | المطلب الرابع: تقوى الله تعالى عند حصول الطلاق                                  |
| 9 ٧        | المطلب الخامس: تقوى الله تعالى في إرضاع المولود                                 |
| 99         | المبحث الثالث: مراقبة الله عز وجل                                               |

| الصفحة | الموضوع                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ١      | المطلب الأول: استحضار المراقبة يمنع المطلقة من كتمان ما يتوقف عليه أمر الطلاق |
| ١٠١    | المطلب الثاني: استحضار الزوجين للمراقبة حال الخِطبة                           |
| 1.7    | المطلب الثالث: مراقبة الله تعالى عند رغبة الولي في نكاح اليتيمة التي في حجره  |
| 1.4    | المطلب الرابع: استحضار مراقبة الله تعالى حال الخصومة بين الزوجين              |
| ١.٥    | المبحث الوابع: شكر الله عز وجلاللهجث الوابع: شكر الله عز وجل                  |
| ١.٧    | المبحث الخامس: التوكل على الله                                                |
| 1 • 9  | مطلب: التوكل على الله عند حصول الخلافات أو حدوث الطلاق                        |
| ١١.    | المبحث السادس: التربية على الصبر                                              |
| 11.    | المطلب الأول: الحت على الصبر عند عدم القدرة على النكاح.                       |
| 117    | المطلب الثاني: الصبر عن فتنة الزوجة والأولاد                                  |
| 115    | المطلب الثالث: تربية الزوجة والأولاد على الصبر                                |
| 110    | المبحث السابع: البعد عن قول الزور                                             |
| 110    | المطلب الأول: النهي عن قول الزور بين الزوجين                                  |
| 117    | المطلب الثاني: النهي عن القذف ورمي المحصنات                                   |
| ١٢.    | المبحث الثامن: البعد عن العادات السيئة                                        |
| ١٢.    | المطلب الأول: التعامل مع المرأة حال الحيض                                     |
| 177    | المطلب الثاني: النهي عن إتيان المرأة في دبرها                                 |
| 170    | الفصل الرابع: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات الأطعمة                        |
| 177    | المبحث الأول: تقوى الله عز وجل                                                |
| 177    | المطلب الأول: التقوى سبب في تحري الطيب الحلال والبعد عن الحرام                |
| 177    | المطلب الثاني: التقوى تمنع العبد من الغلو وترك ما أباح الله من الطيبات        |
| 179    | المطلب الثالث: التقوى باعثة على امتثال أمر الله عز وحل والثبات على دينه       |
| 127    | المطلب الرابع: تقوى الله تعالى سبب في فتح أبواب الرزق وتسهيل طرقه             |
| ١٣٤    | المبحث الثابى: مراقبة الله تعالى                                              |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٤    | المطلب الأول: مراقبة الله عز وحل حال الاضطرار والمخمصة                                                   |
| 177    | المطلب الثاني: المراقبة توصل العبد إلى محبة الله تعالى، وأهلها مشهود لهم بالفضل والإحسان                 |
| ١٣٧    | المطلب الثالث: ابتلاء الله تعالى لعباده بمنعهم نوعا من أنواع الرزق، ليتبين بذلك من يراقبه ممن يخالف أمره |
| ١٤٠    | المبحث الثالث: شكر الله عز وجل                                                                           |
| ١٤.    | المطلب الأول: الأمر بشكر الله على الأكل من الطيبات                                                       |
| 1 & 1  | المطلب الثاني: بيان منة الله على عباده بنعمة الرزق مع تنوعه، وأن غاية ذلك هو الشكر                       |
| 1 2 7  | المطلب الثالث: بيان عاقبة من كفروا بالنعمة و لم يشكروا الله عليها                                        |
| 107    | المبحث الرابع: تعظيم شعائر اللهالله                                                                      |
| 100    | المطلب الأول: تحريم أكل ما فيه تعظيم لغير الله                                                           |
| 100    | المطلب الثاني: تغليظ العقوبة لمن تعمد الوقوع في محارم الله                                               |
| 109    | المطلب الثالث: ذم عادات الجاهلية في اعتدائهم على الله وإشراك الأصنام معه في قسمة حروثهم وأنعامهم         |
| 1771   | المبحث الخامس: اجتناب مسالك الغواية                                                                      |
| ١٦٣    | المطلب الأول: اجتناب خطوات الشيطان                                                                       |
| ١٦٤    | تحريم ما أحل الله عز وجل                                                                                 |
| ١٦٦    | الإيحاء بالمعصية والكفر في تحليل ما حرم الله                                                             |
| 177    | تسمية المحرمات بغير اسمها تزيينا للنفس                                                                   |
| ١٧.    | المطلب الثاني: احتناب الفسقالفستالطلب الثاني: احتناب الفسق                                               |
| ١٧.    | التحذير من أكل ما يورث الفسق                                                                             |
| 1 \ 1  | التحذير من أكل ما يورث الفسق                                                                             |
|        | الباب الثاني: بناء المجتع المسلم وصلاحه في آيات المعاملات والمواريث والنكاح                              |
| 1 \ \  | ولأطعمة                                                                                                  |
| ۱۷۸    | الفصل الأول: بناء المجتع المسلم وصلاحه في آيات المعاملات                                                 |
| 1 7 9  | المبحث الأول: التعامل بالمعروف                                                                           |
| ١٨٠    | المطلب الأول: قول المعرِوف حال الحجر على مال السفيه                                                      |



| الصفحة   | الموضوع                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨١      | المطلب الثاني: أخذ الولي الفقير من مال اليتيم بالمعروف                            |
| ١٨٣      | المبحث الثاني: تحقيق العدل                                                        |
| ١٨٤      | المطلب الأول: تحريم الربا حال كونه ظلما                                           |
| ١٨٥      | المطلب الثاني: تحقيق العدل في المداينات                                           |
| ۱۸۸      | المطلب الثالث: العدل في الموازين والنهي عن التطفيف فيه.                           |
| ١٩.      | المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة                                                 |
| ١٩.      | المطلب الأول: النهي عن سبل أكلّ المال بالباطُلّ                                   |
| 197      | المطلب الثاني: الأمر بكتابة الدَّين                                               |
| 198      | المطلب الثالث: التخفيف على الأجراء والرحمة بمم                                    |
| 190      | المبحث الرابع: الحذر من كتمان الشهادة                                             |
| 199      | المبحث الخامس: حفظ الحقوق                                                         |
| 199      | المطلب الأول: حفظ المال كحق للأمة بوجه عام                                        |
| 7.1      | المطلب الثاني: حفظ حق الدائن                                                      |
| ۲.7      | المطلب الثالث: حفظ حق اليتيم والسفيه                                              |
| ۲٠٦      | المطلب الرابع: حفظ حق الكاتب والشهيد                                              |
| ۲.۸      | الفصل الثاني:بناء المجتع المسلم وصلاحه في آيات المواريث                           |
| ۲.9      | المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيم أحكامه                                       |
| ۲٠٩      | المطلب الأول: الوصية بمذه الفرائض وإضافتها للفظ الجلالة تعظيما لها واهتماما بما   |
| ۲1.      | المطلب الثاني: بيان عجز العقول عن إدراك ما ينفع العباد ويصلحهم وتسليم الحكم لله   |
| 711      | المطلب الثالث: الترغيب في إقامة حدود الله والترهيب من تضييعها                     |
| 717      | المبحث الثاني: التكافل الاجتماعي                                                  |
| 717      | المطلب الأول: قيام التوارث في بداية الأمر على الهجرة                              |
| 710      | المطلب الثاني: الأمر بإيتاء من حضر القسمة منها، من الأقرباء غير الورثة أو الضعفاء |
| <b>۲</b> | المبحث الثالث: صلة الرحم                                                          |

| الصفحة | الموضوع                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 719    | توريث ذوي الأرحام                                                                     |
| 719    | التوريث بالنكاح والولاء                                                               |
| 771    | المبحث الرابع: تحقيق العدل بين الرجل والمرأة                                          |
| 771    | المطلب الأول: إبطال وإنكار عادات الجاهلية التي فيها ظلم للمرأة والصغير                |
| 777    | المطلب الثاني: ما فرضه الله من أن للذكر مثل حظ الأنثيين                               |
| ٢٢٦    | المبحث الخامس: حفظ الحقوقالبحث الخامس: حفظ الحقوق                                     |
| 777    | المطلب الأول: حفظ حق الورثة                                                           |
| 777    | المطلب الثاني: حفظ حق الدائن                                                          |
| 777    | المطلب الثالث: حفظ حق الموصى له                                                       |
| 777    | المطلب الرابع: حفظ حق الميتاللطلب الرابع: حفظ حق الميت                                |
| 779    | الفصل الثالث: بناء المجتع المسلم وصلاحه في آيات النكاح                                |
| ۲٣.    | المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيمها                                                |
| ۲۳.    | المطلب الأول: مشروعية افتراق الزوجين عند الخشية ألا يقيما حدود الله ولو بالافتداء     |
| 777    | المطلب الثاني: ثناء الله حل وعلا لمن يقيم حدوده، وذمه للمخالف والمعرض عنها            |
| ۲۳٦    | المبحث الثاني: بناء الأسرة الصالحة                                                    |
| ٢٣٦    | المطلب الأول: تحريم نكاح المشركات وإنكاح المشركين                                     |
| 7 £ 1  | المطلب الثاني: اشتراط احتيار الزوج الصالح البعيد عن الفواحش والفجور رجلا كان أو امرأة |
| 7      | المطلب الثالث: التضييق في نكاح الإماء                                                 |
| 7 2 7  | المبحث الثالث: التكاثر والتناسل                                                       |
| 7      | المطلب الأول: التكاثر والتناسل عن طريق النكاح سنة الله في الكون                       |
| 7      | ا المطلب الثاني: لرد على دعاة تحديد النسل                                             |
| 707    | المبحث الرابع: الطمأنينة والسكن                                                       |
| 707    | المطلب الأول: حصول المودة والرحمة بين الزوجين                                         |
| 408    | المطلب الثاني: اطمئنان البيوت                                                         |

| الصفحة      | الموضوع                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 700         | المطلب الثالث: الترويح عن النفس وتجديد الهمة                              |
| Y 0 Y       | المبحث الخامس: التعامل بالمعروف                                           |
| Y 0 X       | المطلب الأول: المعاشرة بالمعروف                                           |
| 709         | المطلب الثاني: التعامل بالمعروف في الطلاق                                 |
| 177         | المطلب الثالث: فعل المعروف في زمن العدة وبعد انقضائها                     |
| 777         | المبحث السادس: التكافل الاجتماعي                                          |
| 777         | المطلب الأول: النكاح أصل النظام البشري في الاجتماع والترابط               |
| 770         | المطلب الثاني: النكاح مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي                     |
| ۲۲۲         | المطلب الثالث: قطع كل سبيل يفضي إلى التباغض بين الأقربين                  |
| <b>YV</b> . | المبحث السابع: حفظ الأعراض                                                |
| ۲٧.         | المطلب الأول: وحوب انتساب الذرية للآباء                                   |
| 777         | المطلب الثاني: تحريم نكاح المحارم                                         |
| 7 7 7       | المطلب الثالث: فرض العدة على المطلقة والمتوفى عنها زوجها                  |
| 770         | المطلب الرابع: مشروعية اللعان                                             |
| 777         | المبحث الثامن: حفظ الحقوق                                                 |
| 777         | المطلب الأول: حفظ حتى الزوج                                               |
| ۲۸.         | المطلب الثاني: حقوق الزوجة                                                |
| 7.7.7       | المبحث التاسع: حفظ العفة ومحاربة الرذيلة                                  |
| 711         | المطلب الأول: الاستعفاف لمن لا يستطيع النكاح                              |
| ۲۸۸         | المطلب الثاني: تعدد الزوجات وأثره في عفاف المحتمع                         |
| 7           | المطلب الثالث: نمي المطلقة عن الخروج من بيتها وأثره في عفتها وعفة المحتمع |
| 4 7 4       | المطلب الرابع: النهي عن إشاعة الفاحشة وعقوبة من يحب ذلك                   |
| 791         | الفصل الرابع: بناء المجتع المسلم وصلاحه في آيات الأطعمة                   |
| 797         | المبحث الأول: إقامة شعائر الله                                            |

| الصفحا    | الموضوع                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 790       | المبحث الثاني: حفظ الحقوقالمبحث الثاني: حفظ الحقوق                         |
| 790       | المطلب الأول: حفظ البدن وصحته بالطعام الطيب والدواء النافع                 |
| 797       | المطلب الثاني: تحريم ما يفسد العقل والبدن ويؤثر في صحتهما                  |
| 799       | المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة                                          |
|           | الباب الثالث: التيسير ورفع الحرج على الفرد والمجتمع في آيات المعاملات      |
| ٣٠١       | والمواريث والنكاح والأطعمة                                                 |
| ٣.٢       | الفصل الأول: التيسير ورفع الحرج في آيات المعاملات                          |
| ٣.٣       | المبحث الأول: الرفق بالمدين والتخفيف عليه                                  |
| ٣.٧       | المبحث الثاني: التيسير على الأمة فيما يصلح معيشتهم                         |
| ٣.٧       | المطلب الأول: الامتنان على العباد بإباحة التكسب لهم على وحه العموم         |
| ٣٠٨       | المطلب الثاني: إباحة صنوف المعاملات التي يحصل بما النفع والتيسير على الأمة |
| ٣٠٩       | المطلب الثالث: تنوع طبائع الناس في اختيارهم طرق كسبهم وسبل معاشهم          |
| ٣١.       | المطلب الرابع: رفع الحرج والإثم عمن تاب من المعاملات المالية المحرمة       |
| ٣١١       | الفصل الثاني: التيسير ورفع الحرج في آيات المواريث                          |
| 717       | المطلب الأول: التيسير في أسلوب التبليغ                                     |
| ٣١٤       | المطلب الثاني: مشروعية الوصية للميت                                        |
| ٣١٤       | المطلب الثالث: النهي عن الضررالنمي عن الضروبين                             |
| <b>T1</b> | الفصل الثالث : التيسير ورفع الحرج في آيات النكاح                           |
| ٣١٨       | المبحث الأول: تيسير أمر النكاح                                             |
| 719       | المطلب الأول: تيسير مؤونة النكاح                                           |
| ٣٢.       | المطلب الثاني: رفع الحرج عن نكاح الأمة عند عدم القدرة على نكاح الحرة       |
| ٣٢.       | المطلب الثالث: رفع الحرج بالتعريض في خطبة من توفي عنها زوجها               |
| ٣٢١       | المبحث الثاني: التيسير في إباحة الطلاق                                     |
| ٣٢٢       | المطلب الأول: رفع الجناح عن الطلاق قبل البناء.                             |

| الصفحة      | الموضوع                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٣         | المطلب الثاني: رفع الجناح أن تختلع المرأة من زوجها عند الحاجة        |
| 377         | المطلب الثالث: إباحة اللعان رفعا للحرج عن الزوج                      |
| ٣٢٦         | المبحث الثالث: التيسير في حل الخلافات والمشاكل الأسرية               |
| ٣٢٦         | المطلب الأول: في الإيلاء                                             |
| ٣٢٨         | المطلب الثاني: النشوز والإعراض من الزوج                              |
| <b>779</b>  | المطلب الثالث: الظهار                                                |
| ٣٣٢         | الفصل الرابع: التيسير ورفع الحرج في آيات الأطعمة                     |
| 444         | المبحث الأول: التيسير في إباحة الطيبات                               |
| ٣٣٣         | المطلب الأول: عموم الإباحة وحصر المحرمات                             |
| ۲۳٤         | المطلب الثاني: التقرير بإباحة الطيبات على وحه الثبوت والدوام         |
| ٤٣٣         | المطلب الثالث: بيان يسر الشريعة بين عنت أهل الجاهلية وبين بغي اليهود |
| 227         | المبحث الثاني: التيسير ورفع الحرج عن المضطر                          |
| ٣٤.         | الخاتمة                                                              |
| 7 2 2       | فهارس الآيات                                                         |
| ٣٦٦         | فهرس الأحاديثفهرس الأحاديث                                           |
| 477         | فهرس الآثار                                                          |
| ٣٧٧         | فهرس الأعلام                                                         |
| <b>۳</b> ۸۳ | قائمة المصادر والمراجع                                               |
| <b>79</b> V | نه مالحت را ت                                                        |